HA.

## 



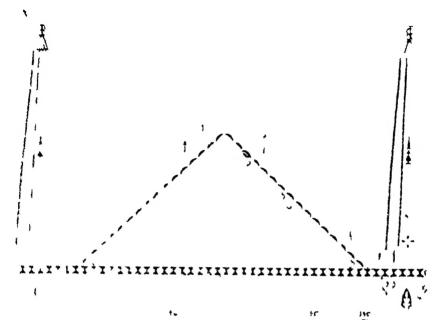

## سورة فاتحة الكتاب

مكته وآنها سنع آنان نشم آلله آلرَّحْبَنِ آلرَّحِبِمِ أَخْبُهُ لِلّه رَتِ الْعَالِمِينِ ﴿ آلرَّحْبَنِ آلرَّحِبِمِ ﴿ مَالِكَ تَوْم آلدَّنِ ﴿ إِنّاكَ تَعْنُهُ وإِنّاكَ تَسْعِينُ ﴿ إِعْدِنَا ٱلصِّراطَ آلْبُسَيْمِيم ﴿ صِراط آلَّذِينَ أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ آلْبُسَيْمِيم ﴿ صِراط آلَّذِينَ أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ ولا آلصَّالَينِ



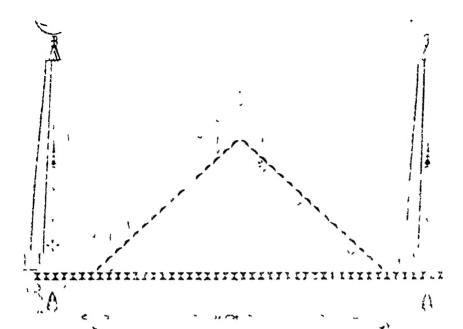

## سورة البقرة

مديية وآيها مائتان وست وثمانون آبة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمَ ذَلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ للمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْعَبْبِ فَيُعْمُونَ بِالْعَبْبِ فَيُعْمُونَ اللَّهَامُ الْفَعْبِ فَيُعْمُونَ الصَّلُوة وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ويُقيمُونَ بِمَا أُخْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُخْرِلَ لِيَكَ وَمَا أُخْرِلَ لِيَكُ وَمَا أُخْرِلَ لِيَكُ وَمَا أُخْرِلَ لِيَكُ وَمَا أُخْرِلَ لِيَكُ وَمِنْ تَبْلِكَ وَمَا أُخْرِلَ لِيَنُونَ ﴿ أُولَاتِكُ مِنْ تَبْلِكَ وَمِا أُولَاتِكَ لَهُ مَنْ تَبْلِكَ وَمِا أُولَاتِكَ لَهُمْ يُوتِنُونَ ﴿ أُولَاتِكَ لَهُمْ يُوتِنُونَ ﴿ أُولَاتِكَ لَهُمْ يُوتِنُونَ اللّهِ أُولَاتِكَ لَهُمْ الْمُؤْتِكَ لَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَلْكَ وَمَا أُولَاتِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُفْلِصُونَ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهَ عَلَيْهِمْ أَأْنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُون ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَبْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوِةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّه وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا ثُمُّ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَعْدَعُونَ أ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ١٠ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا خَنْ مُصْلِحُون ١١ ألا إِنَّهُمْ فَمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلِكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَإِذَا قِيلَ لهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوِّمِنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَآء أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسَّفَهَآء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ١٣ وإذا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمٌ إِنَّهَا نَحْنُ مُسْتَهْزِوُنَ ١٠ أَللَّهُ يَسْتَهْزِيُّ بِهِمْ ويَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ١٥ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَهَا رَبَعَتْ يْجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَبَّا أَضَآءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧ صُمُّ بُكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّبَآء نِيدِ ظُلْبَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَآء لَهُمْ مَشَوًّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَهَبَ بسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِةٍ وَآدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَتُودُهَا ٱلنَّاسُ وَّالْجِارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَانِرِينَ ٣٣ وَبَشِّمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رْزِنُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُرْقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَثُوا بِعِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِكُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَعْيِي أَنْ يَصْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَنِبرًا وَيَهْدى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْد مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِعِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسُرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَة إِنِّي جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةُ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآء وَخْنُ نُسَبِّحُ بِحَبْدِك وَنُقَدَّسُ لَكَ قال إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بأَسْمَآه هَوُلاَءَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ فَلْمَّا أَنْبَأْهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ قَالَ أَلْمُ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٢ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسِجَدُوا إِلَّا إِنْلِيسَ أَبَى وٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ من ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُك ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلسُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِن ٱلطَّالِمِين ٣٠ فَأَزَلَّهُما ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِبِهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَذْوٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْض مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ٣٠ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِتِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُ هَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآثِكَ أَهْ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَاتِل ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ

عَلَيْكُمْ وَأَرْمُوا بِعَهْدِى أُونِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَآرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِم بِعِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَليلًا وَإِيَّاى فَآتَقُونِ ٣٩ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بَالْبَاطِلَ وَتَكُتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٦ أَتَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ٣٦ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عم يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نَعْبَتِي ٱلَّتِي ٱنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينِ ه وَّاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَبْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٣٩ وَإِذْ نَجَّبْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وِيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا ۚ مِنْ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ ٢٧ وَإِذْ فَرَقْنَا مَكُمْ ٱلْبَكْرَ فأَخْيَنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وأَنْتُمْ تنْظُرُونَ ١٩٠ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْتَعِبِي لِيْلَةً ثُمَّ ٱلْخِذَتُمُ ٱلْجِبْلِ مِنْ بَعْدِهِ وأَنْتُمْ طَالْمُونَ ٢٩ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْد ذلِك لعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تهْتَكُونَ ١٥ وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِعِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَبْتُمْ أَنْفُسكُمْ بِأَتِّخَاذِكُمْ ٱلْعِبْلَ مَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عليُّكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ٥٠ وَإِنْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوِّمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ٥٠ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ هُ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَتُولُوا حِطَّةٌ نَعْفِمْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآه بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٧٥ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ نَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَمَرَ فَٱنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَٱشْرَنُوا مِنْ رِرْنِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْنَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِمَ عَلَى طَعَامِ وَاحِد فَآدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِبَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ نَقْلَهَا وَتِثَّآتُها وَفُومِهَا وعَكَسِهَا ونصلها قالَ أْتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّدى هُوَ خَيْرٌ آهْبطُوا مصْرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ وَّالْمَسْكَنَةُ ومَاوًا يغصَب مِنَ ٱللَّه ذلك مأنهُمْ كَانوا يَكْفُرُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينِ بِعِيْمِ ٱلْحَقِّي ذلكَ بِمَا عَصوا وكانُوا يغمدُون ٥٩ إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينِ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وٱلصَّائِينِ منْ آمنِ بَّاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَتَّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَبْهمْ ولا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وإذْ أَخَذْنَا مِينَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورِ حُذُوا مَا آتَيْناكُمْ نَقُوَّةِ وْٱذْكُرُوا مَا فِبه لعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك فلوّلا فَضْلُ ٱللَّه عَلَيْكُمْ ورحْمتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينِ ولَقَدْ عَلَمْتُمُ ٱلَّذِينِ ٱعْندَوْا مَنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِيْبِي ٩٣ مجعلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بنِّي يديُّهَا ومَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٣ وإِذْ قال مُوسَى لقوْمِعِ إِنَّ آللَّه يأُمُرُكُمْ أَنْ تَدْبُحُوا بقرةَ قَالُوا أَتَتَّعِدُنا هُزُوًّا قال أَعُوذُ بَاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْجاهلِينِ قَالُوا آدْعُ لنا رَتك يُبَيِّنْ لَنَا ما هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا فَارْضُ وَلَا نكْرٌ عَوانٌ نَيْنَ ذلِك فَالْعَلُوا مَا تُؤْمَرُون ١٠٠ قالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبِيِّنْ لِنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفْرَآ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٥ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبِّك يُبَيِّنْ لنا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَمَ تَشَابَهَ علَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَهُهْتَهُونَ ٩٩ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَةً لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْخَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جئت بِٱلْحُقِّي فَذَبَكُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٩٧ وَإِنْ تَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدَارَأَتُمْ فِيهَا وَاللَّه مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ فَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَدَلِكَ يُعْبِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ويُريكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ نَهِيَ كَأَلْجَارَةِ أَوْ أَهَدُ تَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَمَا يَتَغَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّق

فَيَخْرُخُ مِنْهُ ٱلْمَآءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِقَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٠ أَنتَطْمَعُونَ أَنْ يُرِّمِنُوا لَكُمْ وَتَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّه ثُمَّ يُعَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا رَإِذَا خَلَا نَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُعَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَعَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفلا تعْقلُونَ ١٠ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٠ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُون هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِبَشْتَرُوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِبًّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِبًّا يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ تَبَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُردَةَ قُلْ أَتَّكَذُتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَبِّئَة وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ فَأُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَاثِكَ أَحْمَابُ ٱلْجَنَّةِ فَمْ بِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وِذِي النَّهُرْبَى وَالْيَتَامَى والمسَاكِين وْقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وأَقِيمُوا ٱلصَّلوةَ وَآثُوا ٱلرِّكُوة ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَتْرَرْثُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٩ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلَاءَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُون فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَانُوهُمْ وهُوَ نُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنْتُرُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٨٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا فُمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّهَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِهَا لَا تَهْرَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُنُمْ فَفَرِيقًا

كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٦ وَقَالُوا تُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بكُفْرهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِعِ فَلَعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٨٠ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوّا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنَرِّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ فَبَآوًا بِعَضَبِ عَلَى غَضَب وللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مه وإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوُّمنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وهُوَ ٱلْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَدْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطَّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْجُلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِمُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَثَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْهُمْ صَادِقِينَ ١٩ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ 4 وَلَتَعِدَتَّهُمْ أَحْرَضَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ الا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٦ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ١٣ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أُوَكُلُّهَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَٱتَّبَعُوا مَا تَتْلُو "الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ "الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلجَّهُمَ ومَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّهَا نَعْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِعِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَرْجِهِ وَمَا ثُمُّ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِعِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٧ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَتُولُوا ٱنْظُرْنَا وَٱسْمِعُوا وِلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْشَعْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِعَيْر منْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٢ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّٰكِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان نفَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْعُهُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَادِيُّهُمْ قُلْ هَانُوا بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْكَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ ١٠٧ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْء وْهُمْ يَتْلُونِ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَر فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَافِهَا أُولَاثِكَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِي وَّالْمَقْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَذَا سُجْعَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَواتِ وْالْأَرْض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوتنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَهْجَابِ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِن ٱتَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ بَعْدَ "الَّذَى جَآءَك مِنَ "الْعلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِّي وَلا نَصِيمِ ١١٥ أَلَذِينَ آنَيْنَاهُمْ ٱلْكتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوِتهِ أُولاَئِك يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَاتِكَ فُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٩٠ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ الْأَكْرُوا نَعْمَتَى اللَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى "ٱلْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمَا لَا تُجُّرٰى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ولَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١١ وَإِذِ ٱبْتَلَى إِبْرَهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدى ٱلطَّالِمِينَ ١١٩ وإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّع ٱلسُّجُودِ ١٢٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبَّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٢١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِبلُ رُبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٢ رَبَّنَا وْٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمنْ ذُرِّتَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ رَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٩ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيدِ وَيَعْقُوبُ يَا نَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيةِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِّهَ آمَاتُكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِيُّحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَخْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٩ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ مَلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ "الْمُشْرِكِينَ ١٣٠ تُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهمْ لَا نُعرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِبِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بع فَقَد ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاتِي فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ صِبْفَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْفَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ أَتْحَاجُونَنَا في ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْجَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ٱلْنُتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﷺ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٧ وكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَنَّكُمْ شَهِبدًا ١٣٨ ومَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَبْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مَمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَمْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَسِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذينَ

جزء ٢

هَدَى ٱللَّهُ ومَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهِ بِٱلنَّاسِ لَرَوُّكُ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تقلُّبَ وجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْدِد ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُرِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ومَا ٱللَّهُ بِعَانِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٠ وَلَثَنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلتك وَما أَنْتَ بِتَابِع قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلَة بَعْضِ ولَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ مِنْ بعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْم إِنَّكَ إِذَا لَينَ ٱلطَّالمِينِ ١١٠١ أَلَّذِينِ آتيْناهُمْ ٱلْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيكْتُمُونِ ٱلْحُقّ وهُمْ يَعْلَمُونِ ١٤٢ أَلْحَقّ مِنْ ربّك فلا تكونَنّ مِن ٱلنَّمْترين ١٤٣ ولكُلِّ وجْهةً نحو مُولِّيها فأستبقوا ٱلْخَيْراتِ أَيْن مَا تكونوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جميعًا إِنَّ ٱللَّهُ على كُلِّ شَيْء قديرٌ ١۴٢ ومنْ حيْثُ خَرِجْتَ فَوَلَّ وَجْهَك شَطْرَ ٱلْمُجِدِ ٱلْحُرام وإنَّهُ لَكُتْ مَنْ رَبُّك وما ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَبًّا تَعْمَلُون ١٢٥ ومِنْ حيْث حرجْت نول وحهك سَطْم ٱلمعجد ٱلحرام وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ نولُوا وُجُوعَكُمْ شَطْرَهُ لِنَّلًّا يَكُون لِلنَّاسِ عليَّكُمْ خَيَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وٱخْشوْىي ولأَتِمَّ نِعْمنى عليْكُمْ ولعلَّكُمْ تهْتذون ١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آياننا ويُزكّيكُمْ ويُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتابِ وَٱلْحِكْمَةَ ويُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٤٧ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُوا لِي ولا تَكْفُرُونِي ١٤٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وٱلصَّلوةِ إِنَّ ٱللَّهِ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمْوَاتَ بَلْ أَحْيَآهِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونِ ١٥٠ ولَنَبْلُوَنْكُمْ بِشِيْء مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِن ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّمِ ٱلصَّابِرِين ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولاَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ رَرَحْمَةٌ وَأُولآئِكَ فَمْ ٱلْمُهْتَدُونِ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وٓٱلْمَوْوَة مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَمَنْ جَ ٱلْبَيْتَ أُوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ مِن إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَائِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ رَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ١٥٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا رِبَيَّنُوا فَأُولَاثِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ نِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي حلْق السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البّعْرِ بِما يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَا مِنْ مَآهِ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ربتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَانَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسِّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُتِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنْ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَدَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبِعُوا مِن ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلتَّبَعُوا لوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّرُا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالهُمْ حَسرات عليْهِمْ ومَا ثُمْ بِخارجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالا طيِّبا ولا نَتْبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٢ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِّالسُّوءَ وَّالْحُسْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَل ٱللَّهُ قَالُوا مَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولَوْ كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ ومَنَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَبَتَكِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْبَعُ إِلَّا دُعَآء وَنِدَآء صُمُّ بُكُمْ عُمْى نَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱسْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيمِ ومَا أَهِلَّ بِعِ لِعَيْمِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَفْفِرَةِ نَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَانِ بَعِيدٍ ١٧١ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا رُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ رَّالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَّالْمَلآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّةِ ذَوِى ٱلْفُرْبَى وْالْيَتَامَى وْٱلْمَسَاكِينَ وْٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وْٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرِّكوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء وَحِين ٱلبَأْسِ أُولاَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولاَثِكَ ثُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لهُ مِنْ أَخِيةِ شَيْءً فَآيِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآهَ إِليْهِ بِإِحْسَانِ ١٧٦ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَتِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاص حَيوةً يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوالِدِيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١٧٧ فَمَنْ بَدُّلهُ بَعْدَ مَا سَبِعهُ فَإِنَّهَا إِثْبُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَهِنْ خَافٍ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْهَا فَأَصْلِمَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ ٱللَّهَ عَفُورُ رَحِيمٌ ١٧٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتْقُون ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريصا أَوْ عَلَى سَفَر نَعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ أَخْرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِكْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوْعَ خيْرًا فَهُوَ حَيْثُ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيْثُر لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ فِبِهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

ٱلشَّهْرَ فَلْيَصْبُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمْ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعَدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨١ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلًّ لَكُمْ لَيْلَة ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَتُكُمْ كُنْتُمْ تَعْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْغِيْمِ ثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ١٨٠ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُمَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِدْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْأُهِلَّة قُلْ هي مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَ ولَيْسَ ٱلْبِحُ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْم من التَّقي وأُتُوا البُيُوتَ منْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩ وقَاتِلُوا في سبيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يُقاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وٱقْتُلُوهُمْ حيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا ثُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَهِجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِك جَزَآءُ ٱلْكَانِرِينَ ١٨٨ فَإِن ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تكون بِتْنَةً رَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٠ أَلشَّهُمْ ٱلْحَرَامُ بِالشَّهْمِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْخُرُماتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا عليْد بِيثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَآتَغُوا آللَّهَ وآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وأَنْفِقُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٩٢ وَأَتِسُوا آلَةٍ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي وَلَا تَعْلِقُوا

رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ تَعِلَّهُ نَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِعِ أَذَى منْ رَأْسِع فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْغُبْرَةِ إِلَى الْعٍ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى نَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَجْعِدِ ٱلْحَرَامِ وٱتَّقُوا ٱللَّهَ وْاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَلَا أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْخَ مَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَةِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا مَانَ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّفْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولَى ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ نَتْنَفُوا فَضْلًا مِنْ رَبَّكُمْ فَإِذَا أَنَصْتُمْ مِنْ عَرِفَاتٍ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَر ٱلْخَرَام وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلِعِ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٩٥ ثُمَّ أَنِيضُوا منْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيَّتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَالْذُكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَتَّنَا آتنًا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاتٍي ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُولُ رَبَّنَا آتِنَا ف ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا دَسَمُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَبَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْدِ لِمَن ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُخْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِذ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ مِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ تَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ٱنْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَوُّكُ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ فَإِنْ رَلَلْتُمْ مِنْ نَعْد مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَبُوا أَنّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٢٠٧ سَلْ بَنِي إِسْرَاتِكَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوة ٱلكُنْيَا وَيَهْ عُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِغَيْر حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً نَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِي لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيعِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱخْتِقِ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَنُونَكَ مَا ذَا يُنْفقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَقَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبْن ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢١٢ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُوْهٌ لَكُمْ ١١٣ وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٠ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْمِ ٱلْخَرَام قِتَال فِيهِ قُلْ قِتَالًا فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِعِ وَالْمَهْجِد ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَامٍ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّه وْالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دينكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ومَنْ يَرْتَددٌ منْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وهُوَ كَافِرْ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي "الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وأُولَاثِكَ أَعْمَابُ "النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالْدُونَ ٢١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَآثِكَ يَرْجُون رَحْمَتَ ٱللَّه وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ٢١٦ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَمِمْ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثَّهُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

عْلِ ٱلْعَفْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٠ ولَا تَنْتَحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَأَمَةٌ مُومِنَةٌ خَبْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِعُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَآئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجُنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْحَجِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْحَيضِ ولَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآوُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَتَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَآتَفُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ ولا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٥ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّقْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ تُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُمِ فَإِنْ فَآواً فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ تُرُوء وَلَا يَعِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلْآخِمِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلَانُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوبٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَانَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱنْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحٍ مَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَلَّا أَنْ يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّعِدُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْخِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِع وْآتَقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٣٣٧ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِعْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا مَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَبْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ لَا تُكَلَّف نَعْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِكَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوذٌ لَهُ بِوَلَدِةِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٥ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْمُمْ بِعِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآء أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣٩ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٧ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُسْنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِى بِيَدِهِ غَقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَفْرَبُ لِلتَّقْرَى وَلا تَنْسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَّالصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَتُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٩١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْمَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِ مَا فَعَلْن فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٠٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠٠ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٣٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٥٧ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بٱلطَّالِمِبنَ ٢٣٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقَّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُرِّتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُرِّتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِدِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلْ مُوسَى وَالْ عَرُونَ تَعْيِلْهُ ٱلْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ

٢٥٠ فَلَمًّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِتِّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَبْهُ فِإِنَّهُ مِتِّى إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جارزَهُ هُو زَّالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَمَا آلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينِ يَظنُّونِ أَتَّهُمْ مُلاقُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينِ ٢٥١ ولَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُمُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صِبْرًا رَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وٱنْصْرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ٢٥٢ نَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَتَتَل دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْك وَٱلْحِكْمَةَ وعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآ؛ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٥٣ تِلْكَ آيَاتُ آللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّى وَإِنَّكَ لَمِن ٱلْمُوْسَلِينِ ﴿ ٢٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱلْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ولَكِنِ ٱخْتَلَفُوا نَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ولَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَّهُ لَا إِلَمَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَّى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا ف ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْنِدِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْبِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْفَيْ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَهْسَك بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآأُوهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

يزء ٣

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آلَناهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يْحْيِي وَيْمِيتْ قَالَ أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى تَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاتَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمَا أَوْ بَعْض يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةَ عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِك لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ولِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُعْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوُّمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ لَحُكُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا رَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِانَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٠ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْ مِمَّا كَسَبُوا وَّاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أُكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِنْ يَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ نِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَمُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضَعَفَآه فَأُصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَازٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٧٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيعِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكُ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُوكُمْ بِٱلْفَحْشَآء وَاللَّه يَعِدْكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٢٧٢ يُرِّتِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُؤْتُ ٱلْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمْ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٧٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوُّتُوهَا ٱلْفُقَرَآء فَهُوَ خَبْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٠ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّه يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمِ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآء وَجْدِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَآءُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِنُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٧٥ أُلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِهَ قَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْعَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِعَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطِيمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا لَمُ اللَّهُ لَمُ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطَلِمُونَ وَلَا تُعْلِمُونَ وَلَا تُعْلِمُونَ وَلَا تُعْلِمُ لَا تُطْلِمُ وَلَا لَا تُطْلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعِلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِمُونِ لِلْعُلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعِلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لَا لَعُلِمُ لِمُونَ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِع وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ بِيعِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَمِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَآكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْه ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْعَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْدِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُبْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِبْنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآء أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَنُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَتْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وأَتْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيكُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَمَّانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمْ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٨ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ نُعْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَفْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَن بِٱللَّهِ

ومَلاَثِكَتِه وكُتْبه ورُسُلهِ لَا نُفَرِّق بَيْنَ أَحْدِ مِنْ رُسُلِه وقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُمُّوَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ١٨٨ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسُبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَخْيِلُ عَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ حَبَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَيِّلُنَا وَلا تَخْيِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَبَا حَبَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَيِّلُنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَبْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَٱنْصُونَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَافِرِينَ اللّهُ الْتَقُومُ ٱلْكَافِرِينَ

## سورة آل عمران

مدنية وهي مائتان آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِبِمِ

ا آلَمَ أَللُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ الْ تَزّل عَلَيْك الْكِتَابَ بِالْحُقِى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَأَنْزَلَ الْقُرْقَانَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ الْفُرْقَانِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو الْنِقَامِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو الْنِقَامِ اللّهَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ شَيْء فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآء هُو اللّذِي يُصَرِّرُكُمْ فِي اللّهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ الْحُكِيمُ هُو اللّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآء لَا إِلَهَ إِلّا هُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ هُو اللّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك فِي اللّهُ اللّهُ وَالرّاحِيْنِ فَلْ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ هُو اللّهِ وَالْدِي أَنْزَلَ عَلَيْك اللّهِ اللّهُ وَالرّاحِيْنِ فَلْ الْكِتَابِ وَأُخَمُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الّذِينَ فِي الْكِتَابِ وَأُخَمُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الّذِينَ لَى اللّهُ وَالرّاحِيْنِ فَلْ اللّهُ وَالرّاحِيْنِ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ آمَنّا بِعِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّمَا لَا يُولِي لَكُمْ إِلّا أُولُوا اللّهُ وَالرّاحِيْنِ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ آمَنّا بِعِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّمَا وَمَا يَشَامِهُا لِللّهُ وَالرّاحِيْنِ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ آمَنّا بِعِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّمَا وَمَا يَدُكُمُ إِلّا أُولُوا اللّهُ اللّهُ وَالرّاحِيْنِ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ آمَنّا بِعِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّمَا لَا تُرْعُ عُلُومَ اللّهُ لَا يُعْلِقُ الْمِيعَانَ لَا تُرْعُ عُلُومَةً اللّهُ لَا يُعْلِقُ الْمِيعَانَ لَا تُرْعُ عُلُومَةً اللّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لَا اللّهُ لِللّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لَا اللّهُ لِلللّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لَا اللّهِ لَا أَولُوا اللّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لَا اللّهُ لِللّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لَا إِللّهُ اللّهُ لَلْ يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لَا اللّهُ لِلللّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لَمُ اللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لِلْهُ الْمُؤْولُولُ الللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لِللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لَلْهُ لَا أَولُوا الللّهُ لَا أَولُوا الللّهُ لَا الْمُؤْلُولُ الللّهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَاتِكَ هُمْ وَتُودُ ٱلنَّارِ 4 كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئُسَ ٱلْمَهَاد ١١ قَدْ كَانَ لَكُمْ آلَيُّ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَّةٌ ثَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١٦ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاغَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَوْنَبِتُكُمْ بِعَبْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَمَّاتْ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلْصَابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَّالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَعْجَارِ ١٦ شَهِكَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ تَآئِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٧ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأْسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ ذَلِكَ

بأنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يفْتَرُونَ ٢٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَعُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَآ؛ رَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآ؛ رَتُعِزُّ مَنْ تَشَآ؛ رَتْذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِك ٱلْخَيْرُ إِتَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٦ نُولِ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وتُولِئِ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَتَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَتِّى وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٢١ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك عليْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاقًا ويُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ رِإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَبُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمِ مُحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوِّ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا رَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا رَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَّاللَّهُ رَوُّفٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كَنْنَمْ نُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وْٱللَّهُ عَفُورْ رْحِبِمْ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَّالرَّسُول فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدمَ ونوحًا وَآل إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِبْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ نُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قالتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي نُحَرِّرا فَتَقبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَبَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُمُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْنُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرَّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ٣٣ نَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبْولِ حَسَن وَأَنْبَنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلْهَا زَكَريَّاء كُلَّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ ٱلْمِعْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِغَيْر حِسَابِ ٣٣ هُنَالِك

دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَآء فنادَتْهُ ٱلْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِمْرَابِ ٣٣ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى مُصدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِن ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْجَبِرُ وَٱمْرَأْتِي عَاتِمٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وْآذْكُمْ رَتَّك كَثِبرًا وَسَبِّحْ مَالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمِلاَئِكَةُ يَا مَوْيَمُ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَاكِ وطَهْرَكِ وٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَمِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَتْك وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْعِيْبِ نُوحِبِهِ إِلَيْك ومَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُل مَوْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدِيْهِمْ إِذْ بَخْتَصِمُونَ ٢٠ إِذْ قَالِتِ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَا مَوْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُسِمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِمهًا ف ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّدينَ ١٦ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِن ٱلصَّالِحِينَ ٣٢ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كدلِكِ ٱللَّهُ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ ويْعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَّٱلْحِكْمَة وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْمِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَيِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِبِهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّه وأَبْرِي ٱلْأَحْمِةَ وَٱلْأَبْرِصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَديَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ رَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَتْكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظً مُسْتَقِيمٌ مِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ خَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

٣٩ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزِلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَآكُنْبِنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٢٧ وَمَكُرُوا وَمَكُمَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٤٨ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَائِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِن ٱلَّذِينَ كَفْرُوا وَجَاعِلْ ٱلَّذِينِ ٱنَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِين كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهَا كُنْتُمْ فِيهِ نَخْتَلِفُونَ ۴٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفرُوا فَأُعَدِّنُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا بُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآياتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَمَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمِمَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٠ أَكْتُقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا نَكُنْ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١٠٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فبع مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْدَآءَنا وأَبْدَآءَكُمْ ونِسآءَنَا وَنِسآءُكُمْ وأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسُكُمْ ثُمَّ سِبْنِهِلْ فَنَجُّعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكاذِبِينَ هه إِنَّ هدا لهُو ٱلْفصَصُ ٱلْحَقُّ ومَا مِنْ إلهِ إِلَّا ٱللَّهُ وإِنَّ ٱللَّهَ لهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥٩ فَإِنْ نولُّوا بإنَّ ٱللَّه عَلِيمْ بِٱلْمُفْسِدِينِ ٥٧ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ نَعَالَوْا إِلَى كَلِمَهُ سرآ، بيننا وبينكم ألَّا تَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَبًّا ولا يتَّخِد بعْضِا بَعْصا أَرْتَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَولُّوا فَقُولُوا ٱسْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِنْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٩ هَا أَنْتُمْ هَزُلاءَ حَاجَبْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وْآلِلَّهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ولَكِنْ كَانَ حَنيعًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ للَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وْٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ ولِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَدَّتْ طَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَهُونَ ١٦ يَا أَهْلِ ٱلْكَتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقّ بِٱلْباطل وَتَكْتُمُونِ ٱلْخَقّ وَأَتْنُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآثِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِي أَنْرِل عَلَى ٱلَّذين آمَنُوا وَجْعَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ٩٩ وَلَا تُوِّمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيثُمْ أُوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْكَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ واسِعْ عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَثُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآتِهًا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه وَآتَقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّه وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قِلِيلًا أُولَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ ولا يَنْظُرُ إِليْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ رَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ويَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٣ مَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وٱلْخُكُمَ وَٱلتُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلآئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينِ أَرْبَابَا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفِّر بَعْدَ إِذْ أَتْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبيِّينَ لَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتُومُننَ بِع وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْقُرَرْتُمْ وَأَخَذتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٩ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَعَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٨ قُلْ آمنًا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِنْرهيمَ وَإِسْمَعِيل وَإِسْمَقِيل وَإِسْمَقَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ تَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءُهُمُ ٱلْبِيِّنَاكُ وْاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَائِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَبْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وْٱلْمَلآنِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٨٦ خَالِدِين فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ولَا هُ يُنْظُرُونَ ١٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمْ ٨٨ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفْرا لَنْ تُقْبَلَ تَوْنَتُهُمْ وأُولآئِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ مِه إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ومَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ فَلَنْ يُقْبَل مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ؛ ٱلْأَرْض دَعَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَى مِهُ أُولَائِك لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرين اللهُ اللهُ تَنَالُوا ٱلبِّر حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ومَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْء فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٨٧ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَان حِلًّا لَبَني إِسْرآئِل إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرآئِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْل أَنْ تُنَرِّل ٱلتَّوْرَاةُ فَلْ فَأَثُوا بَالتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ فَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلك فَأُولآئِكَ هُمْ ٱلطَّالِبُونَ ٨٩ قُلْ صَدَى ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنيفًا ومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالِمِينَ ٩١ فِيه آيَاتْ بَيِّنَاتْ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ جَ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَبْهِ سَبِيلًا ٩٢ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَبِينَ 4٣ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 46 نُولُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآءَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَانِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

عزء م

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ يَرْدُوكُمْ بِعْدَ إِيمَانِكُمْ كانِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّه ونِبكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعْتَصمْ بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقّ تُفَاتِعِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَفَرَّفُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ٩٩ وكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وِيَنْهَوْنِ عَنِي ٱلْمُنْكَمِ وأُولَآفِكَ فَمُ ٱلْمُفْكِحُونَ ١٠١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وأُولَائِك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَتُ وُجُوهٌ وتَسْوَدُ وْجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وْجُوعُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْخُقِ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ طُلْبًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٧ لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا يِحَبُّلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوُا بِعَضَبِ منَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْم حَقِّى ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآء مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَهْجُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِمِ وَيُسَارِعُونَ في

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَكَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَليمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ منَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَاثِكَ أَحْمَانُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُون فِي هَذِهِ ٱلْخُبَوةِ ٱلكُنْيَا كَمَنَل ردم فيهَا صرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ ولَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُوا بِطَانَةً منْ دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وِدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَتَنَّا لَكُمْ ٱلْآيَات إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولَآ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وثُوَّمِنُون بِالْكتَاب كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلِ مِن ٱلْعَبْظِ قُلْ مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٩ إِنْ تَبْسَسُكُمٌ حَسَنَةً تَسُوِّهُمَ وإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَبْلًا إِنَّ ٱللَّهَ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَرِِّيُّ ٱلْمُؤْمنِينِ مَقاعِدَ لِلْقِتَال وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآئِقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِبُّهُمَا وعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٩ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْر وأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَأتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ إِنْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ منلنةِ آلافٍ مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ تُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكيمِ لِبَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ١٢٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَحِيم ١٢٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَافَا مُضَاعَفَةً وٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ١٣٩ وَأَتَّفُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْعَيْظَ وَّالْعَانِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٩ وَّالَّذِينَ إِذَا نَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَآسْتَعْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِمُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَاثِكَ جَزَآرُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَاملِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ قَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ومَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّعِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وْٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْتَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَبَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا مُحَبَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِ "الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ "آنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَّ ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيَعْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُؤَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوُّتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ لِحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٠١ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّمَا آغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَانَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَآنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْكَانِرِينَ

فَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٣٣ مَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْمُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٣٠ سَنُلْقِي فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أُشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانَا وَمَأُواهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدٌ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ١٤٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وْآللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَعْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةً قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْحَقِّي ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْ شَيْء تُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا تُتِلْنَا هَاهُنَا ثُلْ لُوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُحَيِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٤٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَل ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُعْيِي رَيْمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ ولَئنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشُرُونَ

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِن ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِمْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْمِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإِنْ يَعْدُلُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ه وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبُّتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٥٩ أَفَهَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَهَنْ بَآء بِ عَمْطٍ مِنَ ٱللَّهِ ومَأُواهُ جَهَتَمُ ويئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥٧ هُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِبِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ١٥٩ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا عُلْتُمْ أَنَّى هَذَا كُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ولِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَاقَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفعُوا قَالُوا لَوْ نعْلَمُ قِتَالًا لْأَتَّبَعْنَاكُمْ ثُمُّ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وْاللَّهُ أَعْلَمُ مِهَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَرُا عَنْ أَنْفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ فُتِلُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَآءً عِنْدَ رَبَّهِمْ يُرْزَقُون ١٩٠ فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلًّا خَرْفُ عَلَيْهِمْ ولا ثُمّْ يَحْزَنُونَ ١٦٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وْاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلْبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْء وَٱتَّبَعُوا رِضُوَانِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمْ ٱلشَّيْطَانُ يُعَوِّفُ أُولِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ ١٠٠ وَلَا يَحْزُنْك ٱلَّذِين يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لهم حَطًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٧١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱشْتَرْوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٦ ولَا يَعْسَبنَّ ٱلَّذِين كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَا ولَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْهُمْ علَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِن ٱلطَّيِّبِ ١١٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْعَيْبِ وِلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِةِ مَنْ يَشآءُ وَآمِنُوا بِآللَّهِ وَرُسُلِهِ وإِنْ تُومِنُوا وتَتَّفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ ولا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ مَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧٩ سَيُطَوَّنُونَ مَا بَخِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْفِيامةِ ولِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقِدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قُولُ ٱلَّذِينِ قَالُوا إِنَّ ٱللَّه فقِيرٌ ونَعْنُ أَغْنِيَآء سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْم حَقِّ ونَقُولُ ذُوتُوا عَذابَ ٱلْحَرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِين قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوِّمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يأْتِيَنا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَآوًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّبُمِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨١ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيَّقَةُ ٱلْمَوْتِ رَإِنَّهَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَهَنّ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٨٣ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنَّفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى

كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَانَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَغْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْ ۚ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْفِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨١ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ رَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْعَانَكَ نَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٩٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ١٩١ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وكفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدِتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ ولا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٤ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رَتُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَنْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ١٩٥ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلتَّوَابِ ١٩٩ لَا يَعْرَّتَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٩٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَهَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ومَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا تَلِيلًا ١٩٩ أُولَاتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

### سورة النسآء

مدنيَّة وهي مائة وخمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا "ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا رَبَتٌ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا رِنِسَاء وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءُلُونَ بِعِ وٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٢ وَآنُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَنْنَى ونلاتَ ورْمَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا ٱلنِّسَآء صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِنًا ﴿ وَلا تُؤْتُوا آلسُّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ آلَّتِي جَعَلَ آللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وٓآرُزُتُوهُمْ فِيهَا وآَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَآبْتَلُوا ٱلْيَتامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاجَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَآدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولَا تأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وبدارا ٩ أَنْ يَكْبَرُوا ومَنْ كَان غنِيًّا فلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ v فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وٱلْأَقْرَبُونَ ولِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وْٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 1 وإِذَا حَضَمَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْنَى وْٱلْيَتَامَى وْٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوقًا ١٠ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِ مْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظَلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُون سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ

لِلذَّكَم مِثْلُ حَقِّ ٱلْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوْيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَكُ وَوَرِقُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وأَبْنَآوُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا نَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣ ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَذْ فَلَكُمْ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ا وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ ٱلنُّهُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُورَتُ كَلَالَةً أَو آمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آلسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَآء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٩ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةَ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى منْ تَخْتهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ ومَنْ يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١ وٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآئِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونِ ٱلسُّوءَ بِجَهَالةٍ نُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٦ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآء كَرْهًا ولَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُهُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيعِ خَيْرًا كَثِيرًا ٣٠ وَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْنًا أَتَأْخُذُونَهُ نُهْتَانَا وإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِخُوا مَا نَكُمْ آبَآرُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ رَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَحْ وَنَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وأُمَّهَاتُكُمْ ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ورَبآئبُكُمُ ٱللَّاتي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ٢٨ وَٱلْحُصْنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا ورَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَانِحِينَ فَهَا ٱسْتَبْتَعْتُمْ بِع مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِع منْ بَعْدِ ٱلْفريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٩ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمَ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وْاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَٱنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَٱنْوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَانِعَاتٍ وَلَا مُتَّعِذَاتٍ أَخْدَانٍ ٣٠ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَبْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٣١ يُرِيهُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذينَ منْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

جزء ه

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٦ وَٱللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانا وظلما فَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا وكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسبرُا ٣٥ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِمَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣٦ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ ممَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَضْلِه إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء علِيمًا ٣٧ وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَوَك ٱلْوَالدَان وَّالْأَقْرَبُونَ وَّالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ تَوَّامُون عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِهَا حَفظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وٱصْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِيَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَانَ بَيْنِهِمَا نَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوالِدِيْنِ إِحْسَانًا وبِذِي ٱلْقُرْبَى وْٱلْبَتَامَى وَٱلْمَسَاكِين وَّاجُّارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَالْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا تَخُورًا ١٦ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وِيَكْتُمُونَ مَا آنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِه وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينًا ٢٦ وْٱلَّذِينَ يُنْفِقُون أَمْوَالَهُمْ رِنَآ ۚ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِمِ وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآء قَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بِٱللَّهِ وٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وأَنْفَقُوا مِمَّا رَرَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا جع إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإِنْ تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ نَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا يَوْمَثِذٍ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِينًا ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْنُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآء أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْقَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ تَحِدُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ تَحُوا بِرُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ نَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّمُونَ ٱلْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْبَعْ غَيْمَ مُسْبَعِ ورَاعنَا لَيّا بأَلْسِنَتِهمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٤٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وأَطَعْنَا وٱسْبَعْ وٱنْظُوْنَا لكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَثْوَمَ ولَكِنْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرِعمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ آمنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ منْ قَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ وُجُرِهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضْحَاتَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ لِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآ؛ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ آفْمَرَى إِثْما عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُرَكِّى مَنْ يَشَآء وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنَّمَا مُبِينًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوُلاه أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هُ أُولاَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ

يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْثُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٥٠ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيبًا ٨٠ قَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ رَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ رَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا 18 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُونُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُهْ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْواجْ مُطَهَّرَةٌ ونَدْخِلُهُمْ ظِلًّا طَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعبًّا يَعِظْكُمْ بِعِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءً فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونِ أَنَّهُمْ آمَنُوا مِمَا أُنْرِلَ إِلَيْك رِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّعَاكَبُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وقدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٩٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُول رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْك صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُك يَعْلِفُونَ بْٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ١٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِطْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا تَلِيعُا ١٧ ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْن ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُكَ فَٱسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُول لُوَجَهُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٨ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَمَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ رَيْسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٩ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ آفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ آخْرُجُوا مِنْ ديَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا عَلِيلً مِنْهُمْ ولَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُون بِهِ لكانَ خَبْرًا لهُمْ وأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٥٠ وإذا لآنيْناهُمْ مِنْ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ولَهَكَيْمَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ ومَنْ يُطِع ٱللَّهَ وُالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلتَّبِيِّين وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهِدآءَ وٱلصَّالِحِينَ وحَسْنِ أُولَائِكَ رَفيقًا ١٣ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ركفي بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُوا جَمِيعًا ١٠ وإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قال تَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِن ٱللَّهِ ليقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنى كُنْتُ مَعَهُمْ فأفوزَ فَرْزا عَظِيمًا ٧٦ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يشْرُونِ ٱلْخَيرةَ ٱلدُّنْيا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَادِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْف نُوتِيهِ أَحْرًا عَظِيما ٧٧ وما لَكُمْ لَا نَفَانِلُونِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينِ مِن ٱلرِّجالِ وَٱلبِّسآء وَٱلْولْدان ٱلَّذِينَ يَعُولُونَ رَتَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَعْلُهَا وٱجْعَلْ لِنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِمَّا وْآجْعِلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٧٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُعايِنُون في سَبيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِين كَعروا يُعادِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ مَقاتِلُوا أَوْلَبَا، ٱلشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّبْطَانِ كَانَ ضَعِبها ٧٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ قِيلَ لَهُمْ كُقُوا أَيْدِيكُمْ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَآنُوا ٱلزَّكوةَ فَلمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ يَغْشَوْنِ ٱلنَّاسَ كَعُشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْنَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ علَيْنا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلِ فَرِيبِ ثُلْ مَتاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرةُ خَنْ لِمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدَّرِّكُمُ ٱلْمَوْتُ ولَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَغُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَهَا لِهَوُلآ، ٱلْفَوْمِ لا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِن ٱللَّه ومَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّنَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ وأَرْسَلْمَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُول فقد أَطَاعَ ٱللَّهَ ومَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٣ ويقولُون طَاعَةً فَإِذَا تَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بيَّتَ طَآئِفةً منْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وْآللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبيِّتُون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وكفَى بِٱللَّهِ وكِيلًا ٨٠ أَفَلَا يَتكَبَّرُون ٱلْقُرْآن ولوْ كان منْ عِنْدِ غيْم ٱللَّه لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلافا كَثبَرًا مه وإذا جاءهُمْ أَمْرْ من ٱلْأَمْن أو ٱلْخُوْف أذاعُوا بِعِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُول وإلَى أُولِي اللَّامْر منْهُمْ لعَلِمَهُ الَّذِينِ يَسْتَنْبِطُونهُ مِنْهُمْ ولوْلَا فَصْل ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمِتُهُ لاَّتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٩ فَقَانِلُ في سَبيل ٱللّه لا تُكلُّف إِلَّا نفْسك وحَرْض ٱلْمُؤْمنينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْس ٱلَّذِين كَفْرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأُسًا وأَشَدُّ تَنْكِيلًا ٨٧ مَنْ يَشْفَعٌ شفاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَبِّثَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكان ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْء مُقِيتًا ٨٨ وإِذَا حُيِّيثُتُمْ بِتَعِيَّةٍ نَعَيُّوا بِأَحْسَنَ منْها أَوْ رُدُّوهَا إِنّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَى مِنَ ٱللَّه حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِ ٱلْمُغَافِقِينِ فِئَتِيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونِ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ ومَنْ يُضْلِل ٱللَّه فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ ودُّوا لوْ تَكْفُرُون كَمَا كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوآء فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيآء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيل ٱللَّهِ فإنْ تولُّوا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُنْمُوهُمْ وَلَا تَتَّخذُوا مِنْهُمْ وليًّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِين يَصِلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثَاثَى أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فإن المُتَوَلِّوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٩٣ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمُنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِبهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَوْلُوكُمْ وِيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وِيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَعُدُوعُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُنُوهُمْ وأُولَآئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠٠ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَعْرِيمُ رَقَبةٍ مُرِّمِنَةٍ رِدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّفُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدْوٍ لَكُمْ رهْوَ مُؤْمِنْ فَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ رَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَانَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ عَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن نَوْنَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥٠ ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا نَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا نِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ولَعِيهُ وأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ فنَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ معانِم كَثِيرَةً كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بمَا تعْملُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْمُ أُولِي ٱلصّرَر وْٱلْحُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُجَاهِدِينِ بأَمْوَالِهمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينِ دَرَجَةً وكُلًّا وعَد ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى ومَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجُاهِدينَ علَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرا عَظِيما ١٨ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَعْفِرَةٌ ورَحْمَةُ وكَان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَنَّاهُمْ ٱلْمَلَآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسهمٌ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِبنَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِبرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وْٱلنِّسَآء وّْٱلْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِبلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَائِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ رَكَانِ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَغُورًا رَحِيمًا ١٠٢ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَغُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ نَإِذَا تَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ ولْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدّْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأَمْتِعَتِكُمْ نَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى منْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخُذُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيْتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَالْذُكُرُوا ٱللَّهَ تِيَامًا وَتُعُودًا وعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمنِينَ كِنَابًا مَوْتُوتًا ١٠٥ ولَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِعَآء ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَيِقَ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِكْنَائِنِينَ خَصِيمًا وَٱسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّعُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُّلآ مَجَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا فَهَنْ لِجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ يَحِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِعِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٢ وَمَنْ يَكْسِبٌ خَطِئَةٌ أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم به بَرِنًّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ

طَآئِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضلُّوكَ ومَا يُضلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتابَ وٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٦ لَا خَيْمَ فِي كَنِيمِ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَمَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاحٍ بَنْنَ ٱلنَّاسِ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْف نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيما ١١٥ ومَنْ يُشَاقِقِ ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَبَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى ويَتَّبِعُ غَيْمَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينِ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٦ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَمُ أَنْ يُشْرَك مِهِ ويَغْفِمُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ومَنْ يُشْرِكُ مَّاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا تعده ١١٧ إنْ يَدْعُون مِنْ دُونِه إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونِ ا إِلَّا شَبْطَانًا مَرِيدًا ١١١ لَعَنهُ ٱللَّهُ وقَالَ لأَنْخذنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِبْهَا مَفْرُوضًا ولَأَصلَّتَهُمْ ولأُمنَّبَنَّهُمْ ولَآمُرَتَهُمْ عَليْبتَّكُنَّ آذَان "الْأَنْعَام ولآمُرَتَّهُمْ فَلَنْعَتْرْنّ خَلْقَ ٱللَّهِ ومَنْ يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطانِ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَفَدْ خَسرَ خُسْرَانا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ ويُمَتِّيهِمْ وَمَا يَعدُهُمُ آلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٣٠ أُولاَئك مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِبِصًا ١٢١ وَّالَّذِينِ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرى منْ تَعْتهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهَا أَبَدَا وَعْدَ ٱللَّه حَقًّا وَمَنْ أَصْدَنى من اللَّه قِيلًا ١٢٦ لَيْسَ مأمَانتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَاب مَنْ يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ به ولا بَحِدْ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّه ولِيَّا ولَا نَصِيرًا ١٢٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أُنْنَى وهُوَ مُؤَّمِنْ فَأُولآئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّة ولَا يُظْلَمُونَ نَقدوا ١٢٠ ومَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وهُوَ نَحْسَنَّ وْاتْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِم حَنِيقًا وْٱتَّخَدَ ٱللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وللَّه مَا فِي ٱلسَّمَوَات ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وِكَانِ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُعِيطًا ١٣٩ وِيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱللِّسَآء تُعل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيهِنَّ رما يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنَّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَان

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٣٧ وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَانَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُخْمًا وَٱلصُّلُمُ خَيْرٌ وَأُحْضرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ ٱلْمَبْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكْبِمًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَاتَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ غَنيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى مَّاللَّهِ وكملًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُّ يُذْهِبُّكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بآخرينَ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ تَديرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْبَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وٱلْآخِرَة وَكَانِ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقَسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو ٱلْوَالِدَيْن وَّالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ نَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا آمنُوا بْاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَاب ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بْٱللَّهِ وَمَلآئِكَتِه وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِم نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَانِرِينَ أَرَّلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمنينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعَزَّةَ لِلَّه جَبِبِعًا ١٣٩ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا ق حَدِيثٍ غَبْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَتَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَبِّخْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِبْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْوِذْ عَلَبْكُمْ ونَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمْ بَمْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَابِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ سَبِيلًا ١١١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوة قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُن ٱلنَّاسَ ولَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلْمُلَّا ١٤٢ مُذَنَّذِينَ مَبْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُّلآ وَلَا إِلَى هَوُّلآه رمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْلَبَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٢٠ إِنَّ ٱلْمُنَافقينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِن ٱلنَّارِ ولنْ تَحِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا وأَصْلَحُوا وٱعْتَصَمُوا بِٱللَّه وأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للَّه فَأُولَائك مِعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَحْرًا عَظِيمًا ١٤٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوم مِنَ ٱلْقَوْل إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وكان ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ١٤٨ إِنْ نُبْدُوا خَبْرًا أَوْ نُخْفُوهُ أَوْ نَعْفُوا عَنْ سُوم فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْوًّا تَدِيرًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ ورُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا نَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوِّمنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُمُ مَبَعْضِ ويُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَنْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآتِكَ مُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًا وأَعْتَدْنا للْكافرِينَ عَذَانا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَاتَكَ سَوْكَ نُوَّتِمِهُمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِبِمًا ١٥٣ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَنْهِمْ كِتَانًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْجِعْلَ مِنْ نَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَنْنَاتُ مَعَفَرْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء ٩

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ ٱلطُّورَ بِبِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ يُجَّدًا وَتْلَمَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ فَبِمَا نَقْصِهِمْ مِينَاقَهُمْ وكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْمِ حَقِّى وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ تَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومُنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وه وَبِكُفْرِهم وقَوْلهِمْ عَلَى مَرْيَمَ نَهْتانًا عَظِيمًا ١٥٩ وقَوْلهِمْ إِنَّا قَتلْنَا ٱلْمَسِجَ عِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ رَسُول ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَما صَلْبُوهُ ولَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينِ ٱخْنلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنَّ ومَا تَتَلُولُه يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِليَّهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥١ وَإِنّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتابِ إِلَّا لَيُرِّمِنَنَّ بِهِ قَبْل مؤنه ريَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِن ٱلَّذِينِ هَادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَبَّبَاتٍ أُحلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وَأُحْذِهِمُ ٱلرَّنوا وقدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وأَعْتَدْمَا لِلْكَافِرِينِ مِنْهُمْ عَدَابًا أَلِمًا ١٩٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ في ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وْٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْرِلَ إِلنَّكَ رَمَا أُنْرِلَ مِنْ قَبْلِكَ وْٱلْمُقِيبِينَ ٱلصَّلَوةَ وٱلْمُؤْتُونِ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ أُولَاثِكَ سَنُوَّتِيهِمْ أَجْرَا عَظِيمًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِليَّك كَمَا أُوْحَيْنَا إِلى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيلَ وإِسْحَقَ ويعْفُوبَ وْآلْأَسْبَاطِ وعِيسَى وَأَيُّوبَ ويُونُسَ رهرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٢ وَرْسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ورُسُلًا لِمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣١ رُسُلًا مُبَشِّرين وَمُنْذِرِينَ لِئَلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خُبَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عزيرًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَاثِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩١ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّهَا ٱلْمَسِيخُ عِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وكلِّمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَغُولُوا ثلثةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَمَّ وَاحِدْ سُبِّعَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونِ عَبْدًا لِلَّهِ وِلا ٱلْمَلَآئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٧١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ ويَسْتَكْبِرْ وسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاتًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ منْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وأَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ تُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلالَةِ إِن ٱمْرُوِّ عَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أُخْتُ عَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يكن لَهَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهْمَا ٱلتُّلْثَان مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَيِسَآء فَلِلذَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## المَاتُدُة المَاتُدُة ﴿ الْمَاتُدُة الْمُتَاتُدُة الْمُتَاتُذُة الْمُتَاتُدُة الْمُتَاتُدُة الْمُتَاتُدُة الْمُتَاتُذُة الْمُتَاتُذُة الْمُتَاتُذُة الْمُتَاتُذُة الْمُتَاتُذِة الْمُتَاتُذِينَاء الْمُتَاتُذُة الْمُتَاتُذِاء الْمُتَاتُذِينَاء الْمُتَاتِدُة الْمُتَاتِدُة الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَلِّذِة الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتُذُاء الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتُذِاء الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِينِ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُةُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِعِينَاء الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُاتِينَاء الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِينَاء الْمُتَاتِينَاء الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِدُ الْمُتَاتِينَاء ال

# مدنية وهي مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ لَهِ إِلَّ الصَّبْدِ وأَنْتُمْ خُرُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا نُحِلُّوا شعآئِم ٱللَّهِ ولا ٱلشَّهْمَ ٱلْخُرامَ ولَا ٱلْهَدْى ولا ٱلْقَلاَئِد وَلَا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْخُوامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ ورضْوَانًا ٣ وإِذَا حَلَلْتُمْ فأَصْطَادُوا ولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَمَآنُ تَوْمِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمِنْحِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا رتَعَارِنُوا عَلَى ٱلَّبِيرِ وَٱلتَّقْوَى ولا تَعَارِنُوا عَلَى ٱلْإِثْم وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنّ ٱللَّهَ شَديدُ ٱلْعِقَابِ ء حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وٱلدَّمْ ولحَّمُ ٱلْخَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْعَنِقَةُ وَٱلْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمُتَرِدِّيةُ وَالنَّطِيعَةُ وَما أَكُل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُمْحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَى أَلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَٱخْشُوٰنِ هِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرٌ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَك مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكلِّبِينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلًّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْحُصْمَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصْنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَاتَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْمَ مُسَامِعِينَ وَلَا مُتَّعِذِى أَخْدَانِ ومَنْ يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَانِقِ وَآمْ مُحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 1 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا رِإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَمِ أَوْ جَآء أَحَدُّ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْعَآئِطِ أَوْ لامَسْتُمْ ٱلنِّسَآء فَلمْ تَجِدُوا مَآء فَتيَبَّمُوا صَعِيدا طَيِّبًا فَٱمْتَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ولَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وليْنِمَّ نِعْمَتَهُ عَليْكُمْ لَعلَّكُمْ تَشْكُرُون ١٠ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثقكُمْ بِعِ إِذْ تُلْنُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنَا وْٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمً بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَرَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرِبُ لِلتَّقْوَى وْآتَفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرةً وأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٠ وْالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَانِنَا أُولآئِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَيِمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ علىَّكُمْ إِذْ همْ قَوْمً أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ مَكُفّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللّه وعلى ٱللّهِ فَلْيَتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونِ 10 وَلَقَدْ أَخَذ ٱللَّهُ مِيثَانَى بَنِي إِسْرَآئِل وبَعَثْنا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَفِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ رَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٦ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِينَاتَهُمْ لعَنَّاهُمْ وَجَعلْنَا تُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا عَلِبِلًا مِنْهُمْ فَآعْفُ عَنْهُمْ رْآصْغَمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِعِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَارِةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّثُهُمُ ٱللّه

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّه نُورْ وَكِتَابُ مُبِينٌ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُنُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِن ٱلظُّلْمَات إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَفِيمِ ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخِ ٱدْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِمِعَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢١ وَقَالَت ٱلْبَهُودُ وَالنَّصَارَى نَعْنُ أَنْنَا اللَّه وَأَحبَّارُهُ قُلْ مَلمَ يُعَذَّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ مَلْ أَنْتُمْ مَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء ويُعَدِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوات وٱلْأَرْض وَمَا بَبْنَهُمَا وإلَبْهِ ٱلْمَصِبِرُ ٢٢ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُنَتِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ نَشِيمِ ولا نَذِيمِ مَفَدْ جَآءَكُمْ مَشِبِر ونَذِير وْاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمه يَا قَوْم الذُّكُرُوا نِعْمتَ اللَّه عَلَبْكُمْ إِذْ جَعَلَ نبكُمْ أَنْبِبَآء وجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وْآنَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحِدًا مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ٢٠ بَا قَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارُكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسرينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلْهَا حَتَّى يَخْرُخُوا مِنْهَا فَإِنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجْلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَمْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ ٢٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَنَدًا مَا دَامُوا فيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَتُكَ فَفَاتلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٨ فَالَ رَبِّ إِنَّى لَا أُمَّلُكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي نَاَّنْرُقْ بَنْنَنَا وِنَنْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَعً يَتِبهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً ٱبْنَى آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ تَرَّنَا تُرْنَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَغْقِينَ ٣١ لَئِنْ نَسَطتً إِلَّ يَكَكَ لِتَقْتُلَني مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدى إِليْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيكُ أَنْ تَبُوء بإثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَوْآهُ ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَانًا يَنْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لَبُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَجَّبَرْتُ أَنْ أَكُونَ منْلَ هَذَا ٱلْعُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٥ مِنْ أَجْل ذَلَك كَنبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتلَ نَفْسًا بِفَبْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْبَا ٱلنَّاسَ حَبِبِعًا ٣٦ ولَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا بٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلَافٍ أَوْ يُنْفوا منَ ٱلْأَرْضِ ذَلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْبَا ولَهُمْ فِي ٱلآخرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمْهمٌ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمُ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وٱبْتَفُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وِجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِنْلَهُ مَعْهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْعَيَامَةِ مَا تُقْبِّلَ مِنْهُمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَليمُ ١٩ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا رَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢٦ وَٱلسَّارِينَ وٱلسَّارِقَةُ فَٱتْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآء بمَا كَسَبَا نَكَالًا منَ ٱللَّهِ وٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَعْمِرُ لِمَنْ يَشَآء وَاللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ هُ يَا أَبُّهَا ٱلرُّسُولُ لَا يَخْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ في ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَنْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ تُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا نَحُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَآحْذَرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّمَ تُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْتُى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَآرُكَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوك شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ مَبْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمْ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وْٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآء فَلَا تَعْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وِلَا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ هُ ٱلْكَافِرُونَ ٢٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْن وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُذُنِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِعِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآثِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ وَقَقَّيْنَا عَلَى آقَارِهِمْ بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاة وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِخْدِبلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاة وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ آهَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيل بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّى مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ومُهَيْمِنًا عَلَيْدِ نَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَبًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٥٣ وَلَوْ

شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلَكِنْ لِبَبْلُوكُمْ فِبِمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنتَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٠ وَأَن ٱحْكُمْ بَبْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَعْتَنُوكَ عَنْ نَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ مَإِنْ تَوَلَّوْا فَآعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِبِبَهُمْ سَعْض ذُنُونهمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ هُ أَكْكُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوتِنُونَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِبَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِبَآء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ منْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٥٠ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَخْشَى أَنْ تُصِببَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ تَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَبُصْبِحُوا عَلَى مَا أُسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ ٨٥ ويَفُولُ ٱلَّذينَ آمَنُوا أَهَرُلآهُ ٱلَّذِينَ أَتْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَنظَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٩٥ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مَنْ يَرْنِدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْق يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ بُحِبُّهُمْ وَيُحِتُّونَهُ أَذلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ أَعرَّه عَلَى ٱلْكَافرينَ يْجَاهِكُونَ فِي سَبِبِلِ ٱللَّهِ وِلَا بَخَافُونَ لَوْمَة لَآئِم ذَلِك فَصْلُ ٱللَّه يُؤْتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَا وليُّكُمُ ٱللَّهُ ورَسُولُهُ وٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِبمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ وَّالَّذِهِنَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالِنُونَ ١٣ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ديمَكُمْ عُرُوًّا وَلَعِبًا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَمْلُكُمْ وَالْكُمَّارَ أَوْلَبَآءَ وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوق ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا بَعْقِلُونَ ١٦٠ نُلَّ يَا أَهْلَ ٱلْكَمَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَنْنَا وِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَحْتَرَكُمْ فَاسِفُونَ ١٥ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيمَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٩٦ وإِذَا جَارُّكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْمِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وأَكْلِهِمْ ٱلتَّخْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وأَصَّلِهِمُ ٱلرُّحُتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٦ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ولُعِنُوا بِمَا قالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَرِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْرِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوةَ وَٱلْبَعْضَاء إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِكُوبِ أَطْعَأَهَا ٱللَّهُ رِيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينِ ١٠ ولَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِمابِ آمَنُوا وْٱتَّقَوْا لَكَقَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْخلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلتَّعِيمِ ولَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُوا ٱلتَّوْراة وٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزل إليهم مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمُّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وإِنْ لَمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وٱللَّهُ يَعْصِبُك مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْكامِرِين ١٦ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْراةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ومَا أُنْزِل إِلَبْكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ وليزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِليْكَ مِنْ رَبِّك طُعْيَانًا وكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكافِرِينَ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَن بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا ثُمُّ يَعْزَنُونَ ١٠٠ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فريقًا كَذَّبُوا وَنَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٥ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَبُوا وصَبُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَبُوا وصَبُّوا كَثِبرٌ مِنْهُمْ وٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٩ لَقَدْ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيمُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ آعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِذْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَبًّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَّٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا ٱلْمَسِيمُ آبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِعِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُن ٱلطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُوُّفَكُونَ ١٠ قُلْ أَنَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا نَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَبْمَ ٱلْحَقِّي ولا تَتَّبِعُوا أَهْوَآء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وأَضَلُّوا كَثِيرًا وضَلُّوا عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٨٦ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلُ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ٱبْنِي مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون كانُوا لا يتَنَاهُون عَنْ مُنْكُم فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٨٣ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا تَكَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وِفِ ٱلْعَذَابِ ثُمَّ خالِدُونَ ٨٨ وَلَوْ كَانُوا يُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِليْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآء وَلَكِنَّ كَنِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٨ لتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُونَ وْٱلْذِينَ أَشْرَكُوا وَلَجِدَنَّ أَتْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا

نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ ورُهْبَانا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ وَاذَا سَبِعُوا مَا أُنْزِل إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْخَوْمِ مَا أُنْزِل إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا لَنَا لَا نُوْمِنُ مِنَ ٱلْخَوْمِ النَّا لَا نُومِنُ مِنَ ٱلْخَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْبَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ فِمهَا بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِي وَنَطْبَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ فِمهَا مَا أَلْهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِمهَا هَا أَلْوَا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِمهَا

V P

وَذَلِكَ جَزَآء ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا مَآيَاتِنَا أُولَآثِكَ أَعْجَابُ ٱلْحِيم ٨٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُعَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّقْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يْزَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وٱحْمَطُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِعِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا إِنَّمَا ٱلْخُمْرِ وَٱلْمَيْسِمُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطانِ مَا جْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ١٣ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بِيْنَكُمُ ٱلْعَداوة وٱلْبَعْصَآء فِي ٱلْخَمْرِ وٱلْبِيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وعَن ٱلصَّلَوةِ مَهِلْ أَنْنُمْ مُنْتَهُونَ وأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّآحْذَرُوا فَإِنْ تَولَّيْتُمْ فَآعْلَمُوا أَنَّما عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ 46 لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوْا وآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقوْا وأَحْسَنُوا وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَتَّكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْء مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ورمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَعَانُهُ بِٱلْفِيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وأَنْتُمْ خُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا لَجَزَآء مِثْلُ مَا تَتَل مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعُكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمٌ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنَّتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَوَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَاثِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إعْلَمُوا أَنّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩١ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبلَاغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ومَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْ أَعْجِبَك كُنْرَهُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّه يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَكُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٣ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرةٍ ولَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ولكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وأَكْنَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَذْزِل ٱللَّهُ وإِلَى ٱلرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولُوْ كَانَ آبَآزُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْنَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينِ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوة فَيُغْسَمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِعِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادة ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَبِنَ ٱلْآثِبِينَ ١٠٩ فَإِنْ غُنِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا نَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَتَّى مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانً بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱنْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُكَ برُوحِ ٱلْقُدْسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وإذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَبْتُة ٱلطَّيْرِ بإِذْنِي فَتَنْغُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَبْرًا بإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بإِذْنِي وإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ مَنِي إِسْرَآئِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بَٱلْبَيِّنَات نَقَال ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيّبن أَنْ آمِنُوا بِي وبرَسُولِي قَالُوا آمنًا وٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلَمُونَ ١١٦ إِذْ قَالَ ٱلْخُوارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسْتَطِبعُ رَتُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآء قال ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنين ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ تْلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقتنَا وِنَكُونَ عَلَيْهَا مِن ٱلشَّاهِدِينَ ١١٦ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَبْنَا مَآئِدَةَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُولِنَا وَآخِرِنَا وَآيةً منْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ حَيْمُ ٱلرّازِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ منْكُمْ فَإِتِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِبسَى آبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَنَّى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَغُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا تُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمَرّْتَنِي بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَتَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ نيهِمْ فَلَبَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١١٨ إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١٩ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِتِينَ صِدْتُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى منْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ

## 

#### مكّنة وهي مائة وخبس وستون آية سُمِ ٱللَّه ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيم

ا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلطُّلْمَاتِ وَٱلدُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ يَعْدَلُونِ ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ طَبِن ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأَجَلَّ مُسَمِّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ دَمْنُرُون ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وِفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ \* ومَا نَأْتَمهمْ منْ آبَةٍ مِنْ آيَات رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، فَعَدْ كَدَّنُوا بِٱلْحُقِّ لَبًّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْبِيهِمْ أَنْدَا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِرُن ١ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وأَرْسَلْنَا ٱلسَّبَآء عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَعْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَرَّلْنَا عَلَبْك كنانا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْرِلَ عَلَيْدِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُصِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُون ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَحَعَلْنَاهُ رَجْلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُون ١٠ ولَعدِ ٱسْتُهْزِيُّ برُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَانَ بِٱلَّذِين سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا . كَانُوا مِد يَسْتَهْزِرُن ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ نُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينِ ١٦ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُؤْمِنُون ١٣ ولَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْمَ ٱللَّه أَتَّخِذُ ولِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ ولَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِبنَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ١٩ مَنْ يُصْرَفٌ عَنْهُ يَوْمَثِذٍ فَقَدْ رَحْمَهُ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإِنْ يَمْسَسْكَ بِغَيْمِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٨ وهُوَ ٱلْقاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٩ قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبَمُ شَهَادَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأُوحِى إِلَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ لِعِ ومَنْ بَلِغِ أَنْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّا واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرَّى مبَّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلَمُ ٱلطَّالَمُونَ ٣٦ ويَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْن شُرَكَآوُّكُمْ ٱلَّذِين كُنْتُمْ نَزْعُمُونَ ٢٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ عَالُوا وْٱللَّهِ رَتْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِمنَ ٢٠ أَنْظُرٌ كَنْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَتُرًا وإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآزُك يُعَادلُونَك يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفرُوا إِنْ هذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٩ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَنْأَوْنِ عَنْهُ وإِنْ يُهْلِكُونِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٧ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٨ تَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٦ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا خُنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وْتَفُوا عَلَى رَتَّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُوا مَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوتُوا ٱلْعَدَابَ مَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونِ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِين كَذَّهُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ نَعْتَةَ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِمهَا وَهُمْ يَخْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا لَعِبْ ولَهُوْ وَلَلدَّارْ ٱلْآخِرَةُ خيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ولَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ٣٠ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ نَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإٍ ٱلْمُوْسَلِينَ ٣٥ وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى نَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٦ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْدِ يُرْجَعُونَ ٣٧ وقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَبِّدِ قُلْ إِنّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْ اللَّهُ اللَّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْدِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْن مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَالضَّرَآء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّن لَهُمْ "الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مِمَا أُونُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا فَمْ مُبْلِسُونَ هُ فَقُطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَبْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَةٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّف آلْآياتِ ثُمَّ فَمْ يَصْدِفُونَ ١٠٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَعْنَةً أَوْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٨ وَمَا

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ نَمَنْ آمَن وَأَصْلَمَ فَلَا خَرْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ٤٩ وْٱلَّذِين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلْكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وْٱلْبَصِيمُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اه وأَنْذِرْ بِدِ ٱلَّذِينِ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِدِ وَلِيٌّ وَلا شفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ١٠ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِٱلْعَداةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءَ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتطْرُدَهُمْ فَتَكُون مِن ٱلطَّالِمِين ٣٠ وكذَلِكَ فتَمَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْض ليَفُولُوا أَهُولُآء مَنَّ آللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنْ نَيْنَنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِين مه وإذا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِآيانَمَا مَفُلْ سلامٌ عَلَيْكُمٌ كَمبَ رَتُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِل مِنْكُمْ سُوءا بِعَهَالةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه وأَصْلِمَ مَأْتُهُ غَفْوْرْ رَحِبمْ ٥٥ وكذَلِكَ نَفْصِلُ ٱلْآيَاتِ ولِتسْتبِين سَبِيلُ ٱلْمُجْرمِين ٥٩ قُلْ إِنِّي نُهِبتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ثَلْ لَا أَتَّبِعَ أَعْوَآءَكُمْ تَدْ ضَلَلْتُ إِذًا ومَا أَنَا مِن ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ فَلْ إِتِي عَلَى نَبِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَكْعِلُون بِهِ إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْتُ ٱلْخُقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٠ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِعِ لَفُصِيَ ٱلْأَمْرُ بَبْدِي وَبَيْنَكُمْ وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِين ٥٩ وعِنْدهُ مَفاتِحُ ٱلْعِيْبِ لا يَعْلَمْهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ ورَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي طُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِمَابٍ مُبِينِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَمَوَقَاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ نُمْ يَبْعَنْكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلْ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْق عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلْنَا وهُمْ لَا

يْغَرِّطُونَ ٣٣ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمْ ٱلْخُقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَاسِينَ ١٣ قُلْ مَنْ يُخَيِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ تَدْعُونهُ تَصرُّعا وخُفْيَةً لَثِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا رمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوَ ٱلْقادِرْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْس بَعْصٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لعَلَّهُمْ يَفْقهُون ٩٦ وَكَذَّبَ بِهِ تَوْمُك وهُو ٱلْحَقُّ غُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقرُّ وسَوْفَ تَعْلَمُونِ ١٧ وإِذَا رَأَيْت ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ وإمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْد ٱلذِّكْرِي مِعَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١٨ وَمَا على ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ ولكِنْ ذكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٩٩ وذر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِعِبًا ولَهْوَا وغَرَّتْهُمْ ٱلْحَيْوةُ ٱلدُّنْيَا وذكِّرْ بِدِ أَنْ تُبْسَلَ نَعْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلَّ ولا شفِيعٌ وإنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُم شرابٌ مِنْ حَبِيمٍ وعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُون ٧٠ قُلْ أَنَدُعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْفَعُمَا وَلا يَضُرُّنَا ونْرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَٱلْدِى ٱسْتَهْرَنْهُ ٱلشَّياطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَهْجَابٌ يَكْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدى ٱنْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى رأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَنِيمُوا ٱلصَّلوةَ وٱنَّقُوهُ وهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٧ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وِيَوْمَ يَقُولُ كُنْ عِيَكُونَ ٧٣ قَوْلُهُ ٱلْحُقُّ ولَهُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ يُنْعِجُ فِي ٱلصَّورِ عالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزِرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاك وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥ وَكَذَلِك نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ولِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوفِنِينَ ١٩ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْدِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٧ فَلَمًّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَرْمِ ٱلصَّالِّينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّبْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَمُ فَلَبًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرَّى مِمَّا نُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ وَحَاجَّهُ تَوْمُهُ قَالَ أَنْعَاجُّوتِي فِي ٱللَّهِ وقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَاكُ مَا نُشْرِكُونَ بِعِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا وسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَكَكُّرُونَ ١٨ وكيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرِكْتُمْ ولا تخافونَ أَتْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٠ ٱلَّذِين آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِطُلِّمِ أُولَائِك لَهُمْ ٱلْأُمّْنِ وَهُمْ مُهْتَدُون ٨٣ وَنلْكَ خَجْنُنَا آتَيْنَاهَا إِنْرهِيم علَى قَوْمه نَرْفغ درجاتٍ منْ نَشَآ؛ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ مه ورَهَبْنا له إسْحَقَ ويَعْفُوبَ كُلًّا هديْنَا ونوحَا هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ ومِنْ ذُرِيَّتِهِ دَارُد وسُليْمَان وأَيُّوب ويُوسُفَ ومُوسَى وهَرُونَ وَكَذَلِكَ غَجْزى ٱلْحُسِنِينِ ٥٨ ورَكَرِيَّاءَ ويَعْيَى وعِيسَى وَإِلْبَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ٨٩ وَإِسْمَعِيلُ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُس وَلُوطًا وَكُلًّا مصَّلْنا على ٱلْعالمِينِ ٨٧ وَمِنْ آبَآئِهمْ وذُرّيَّاتهم وإخْوَانهم وآجْتَبيْنَاهُم وهكيناهم إلى صراط مُسْتقِيم ٨٨ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مِنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلُوْ أَشْرَكُوا لَحِبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلنُّبُوَّة فَإِنَّ يَكُفُرْ بِهَا هَوُلاآءَ فَقَدْ رَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكانرِين ١٠ أُولآئِك ٱلَّذِين هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ٩١ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَمٍ مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وهُدى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ تَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ ولَا آبَآوُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ

ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٦ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّئي ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْدِ وَلِثُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى ومنْ حَوْلَهَا وٱلَّذِينِ يُؤِّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٣ ومَنْ أَظْلُمُ مِنْن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَّ ولمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءَ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلْ مِثْلَ مَا أَنْزَل ٱللَّهُ وَلُو ترَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي عَمرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْن عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ عَيْمَ ٱلْخُقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُوَادَى كَمَا خَلَقْماكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِين زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُوكَآء لَقد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وضَلَّ عنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَتَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِن ٱلْحَتَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٩٩ فَالِقَ ٱلْإِصْبَاحِ وجَعَلَ ٱللَّيْل سَكَنَّا وُٱلشَّمْسَ وٱلْقَمَرَ حُسَّبانَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٧٠ وهُو ٱلَّذِي جَعل لكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْماتِ ٱلْبَرِّ وٱلْجَرِ قَدْ فصَّلْنا ٱلْآيَات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٩٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ فَهُسْتَقَرٌّ ومُسْتَوْدَعُ قدْ فَصَّلْنا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونِ ٩٩ وهُوَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِبَا ومِنَ ٱلتَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوانْ دَانِيَةٌ وجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالرِّيْنُونَ وْٱلرُّمَّانِ مُشْتبِهًا وَغيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وجَعَلُوا لِلَّهِ شُركَآء ٱلْجِنَّ وخلَقهُمْ وَحَرَقُوا لهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعَيْمٍ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونِ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠١ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقَ كُلِّ شَيْ ۚ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ وَكِيلً

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظٍ ١٠٥ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَليَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وأُعْرِفْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسْبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْر عِلْمٍ كَذَٰلِك رَيَّنَّا لِكُلَّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْحِعْهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ دِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَتْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانهمْ لَثِنْ جَآءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُومُنُنَّ بِهَا نُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ رَمَا يُشْعَرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ ونُقَلِّبُ أَفْئِكَتَهُمْ وأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مَرَّةِ وِنَكَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون ﷺ اللهُ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآئِكَة وِكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء تُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١٦ وكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكُلَّ نبي عَدُوًّا شَيَاطِبنَ ٱلْإِنْس وٱلْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْل غُرُورا ولَوْ شَآء رَبُّك مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلتَصْعَى إِلَيْهِ أَنْتُكُهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا ثُمُّ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَنَعَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَتَابَ مُقَصَّلًا وْٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١١٥ وَتَنَّتْ كَلْمَاتُ رَتَّكَ صَدَّقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدَّلَ لِكِلِمَانِدِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٦ وإنْ نطعْ أَكْنَمَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُصِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وإِنْ أَمَّ إِلَّا بَغُرْضُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١٩ رَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ

جزء ١

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَبُضِلُونَ بِأَهْوَآتِهِم بِعَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَذَرُوا ظَاهرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْعُزَوْنَ دَمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ ١٢١ وَلَا تأْكُلُوا مِبًّا لَمْ يُدْكُم آسْمُ آللَّه عَلَبْه وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ آلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِبَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢٦ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِعِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا كَذَلِكَ زُبِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةِ أَكَابِمَ مُحْرِمِيهَا لَمَهْكُرُوا فِيهَا ومَا يَهْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسهم ومَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتُّهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُوِّمنَ حَتَّى نُؤْتَى مثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْعَلُ رَسَالِتَهُ سَمُصِبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَازٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وعَذَابٌ سَدِيكُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٢٥ فَمَنْ يُرِد اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدّْرَهُ للْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَتْقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّهَآء كَذَٰلِكَ يَجْعَلْ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٩ وَهَذَا صَرَاطُ رَتَكَ مُسْتَقِيمًا تَدْ نصَّلْنَا ٱلْآيَات لِقَوْم يَذَّكَّرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَام عنْدَ رَبَّهِمْ وهُوَ ولِنَّهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ ويَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلَّخِنَّ قَدِ ٱسْتكْتَوْتُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِمَآرَهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَتَّمَا ٱسْتمْتَعَ مَعْضُمَا مبَعْضٍ وَنلَعْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذَى أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالَدِينَ فِبهَا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكَمَمْ عَلَيمٌ ١٢٩ وكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ يَعْضًا بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنّ وٱلْإِنْس أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لَقَآء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسنَا وغَرَّتْهُمْ ٱلْحُمَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافرينَ ١٣١ ذَلكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى نظلمِ وأهْلُها غَامِلُونَ ١٣٦ ولِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأّ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَعْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْم آخَرين ١٣٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ومَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ١٣٥ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمًّا ذَرَّا مِنَ ٱلْخَرْثِ وْٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرِّكَآثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ومَا كَانَ لِلَّه فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ١٣١ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكتبر مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَارُهُمْ لَبُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِبْرُ لا يَطْعَبْهَا إِلَّا مَنْ نشآ؛ درَعْبِهِمْ وَأَنْعَامْ حُرَّمتْ ظُهُورُهَا وأَنْعَامْ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْترآء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْترُونَ ١٤٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فيهِ شُرَكَا اللهِ عَجْزيهمْ وصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١١٠ قَدْ خَسِرً ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَها بعَيْمِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا زَرَقَهُمْ ٱللَّهُ ٱنْتِرَآءَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ومَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٣٢ وهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّحْل وٱلزَّرْعَ مُخْتَلفا أَكُلُهُ وٱلزَّيْتُونَ وٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْمَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٣٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةَ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٣٣ ثَمَانيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱتْنَمَيْنِ ومِنَ ٱلْمَعْزِ ٱتْنَمْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ ٱلْأَنْتَمَيْنَ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَبَنِّن نَبِّنُوني بعلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱلْثَنَيْنِ ومِن ٱلْبَقَرِ ٱلْنَيْنِ لَا أَلْذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَم ٱلْأَنْثَيَنْنِ أَمَّا

ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِعَيْم علْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٤٩ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُرحِيَ إِلَىَّ مُعَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنْزيم فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِبمْ ١٤٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُم وَمنَ ٱلْبَقَم وَٱلْفَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٤٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَاسْعَةٍ وَلَا يُوَدُّ بَأْسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُعْرِمِينَ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَارُنَا ولَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ حَتَّى ذَانُوا يَأْسَنَا تُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ ثُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْجُنَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمْ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥٢ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ خَنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَيَ وَلا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُوْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْنُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ هَنْ سَبِيلِعِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامَا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْبَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥١ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّهَا أُنْزِلَ ٱلْكِمَابُ عَلَى طَآئِقَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِين ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَدَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوٓ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يصْدِفُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْض آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْض آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسا إِيمَانُهَا لَمْ نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا غُلِ ٱلْنَطِرُوا إِنَّا مُنْعَطِرُونِ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِين فَرَّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي سَيْءُ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُمَتِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسنةِ علهُ عشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّنَةِ فَلا يُجْرَى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لَا يُطْلَمُون ١٩٢ فَلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِينًا فِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٩٣ قُلْ إِنّ صَلَوتِي وَنُسْكِي وَعَيْمَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبِذَلِكَ أُمِوْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٤ قُلْ أَغَيْمَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْء ولَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وازِرَةٌ وِرْرَ أُخْرَى تُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ ٱلْأَرْفِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَرْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُرَكُمْ بِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

## مضدة وهي مائدان وحمس آبات دسم آلله آلرّحم، الله

ا آلمَصَ كِمَابٌ أَنْول إلنك علا تَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجْ مِنْهُ لِنَنْدِرَ بِعِ وِدِكْرَى لِلْمُؤْمِيدِينَ ٣ إِنَّبِعُوا مَا أُسْرِل إِلنَّكُم مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَسَّعُوا مِنْ دُودِهِ أَوْلنَآء ململًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وكم من قَرْدي أَهْلكُمَاهَا محآءها تَأْسُنا بنانا أَوْ فيم مآئِلُونَ ع مَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ حآءهم نَأْسُما إِلَّا أَنْ مالُوا إِنَّا فَمَّا طالِمِس ه علىساليُّ آلَّدِينَ أُرْسِلَ إلنَّهم وليساليِّ البُرْسلينِ ٩ عليفضَّ عليُّهمْ بعلْم ومَا كُمَّا عَآئِس ٧ والْورْن يوْميد الْحق مين يفلت موارينة عأولاتك هُمْ ٱلْمُقْلِحُونَ ٨ ومَنْ حَقَتْ مَوارِينَهُ فأولانك الدين حسروا أَنْفُسهُمْ بما كانوا يِآبَايِمَا بِطْلِمُونِ ٩ ولعدٌ مكّتاكم في ألاّرْضِ وحعلْما لكُم منها معانس ململا مَا مَسْكُرُونِ ١٠ ولقدٌ حلَقْمَاكُم يُمّ صوّرْباكُم يُمّ فلْما للْمِلآنِكِه ٱسْخُدُوا لِآدمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِنْلُمْسَ لِمْ نَكُنْ مِن ٱلسَّاحِدِينِ ١١ مال ما منعك أَنْ لا عَيْدَ إِذْ أَمَرْنُكَ قَالَ أَمَا حَثْرُ مِنْهُ حَلَقْتِي مِنْ مَارِ وَحَلَقْتُهُ مِنْ طَسِ ١١ فَالْ فَٱهْبِطْ مِنْهَا مِمَا مَكُونُ لِكَ أَنْ مِنَكِتْمِ فِيهَا فَأَخْرُخُ إِنَّكَ مِن ٱلصَّاعِرِين ١٣ قَالَ أَنْطِرْنِي إِلَى نَوْم يُنْعَنُون ١٤ قَالَ إِنَّكَ مِن ٱلْمُنْطُوسِ ١٥ قال قيما أَعْوَيْتَبِي لأَنْغُدنَّ لَهُمْ صِرَاطِك ٱلْبُسْبِعِيمَ ١٦ نُمَّ لآبِيتَهُمْ مِنْ يَسْ أَنْدِيهِمْ ومِنْ حَلْقِهِمْ وعَنْ أَبْمَانِهِمْ وعَنْ سَمَآئِلِهِمْ ولا يجِدُ أَصْدِهُمْ ساكِرس ١٧ عَالَ ٱحْرُجْ مِنْهَا مَدْوُما مَدْحُورُا لَبَنْ بِيعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلانْ حَهِتْمَ مِنْكُم أَحْمِعِينَ ١٨ وبَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْ ورَوْحُكَ ٱلْحُتَّة فكلا مِنْ حَنْتُ سِئْنُها ولا مَعْرَمًا هَدِهِ ٱلسَّحَرِةَ مَمَكُومًا مِن ٱلطَّالِمِينِ ١١ موَسْوَسَ لَهُمَا ٱلسَّنْطَانِ لِنُنْدى

لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَتَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَبِنَ ٱلنَّا عِجِينَ ١١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلثَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوْآتُهُمَا وطَفِقًا يَعْصِفَان عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَاداهُمَا رَتْهُمَا أَلَمْ أَنْهِكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلثَّجَرَة وأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٦ قَالًا رَبِّنَا طَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وإنْ لَمْ تَغْفَرٌ لَنا وتَرْحَمْنا لنكُونيَّ مِن ٱلْخَاسِرِينِ ٣٣ قالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبعْضِ عَدْوٌ ولكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنقرٌ ومَتَاعً إلى حِينِ ٢٠ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنِ وفِيهَا نَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرِجُونِ ٢٥ يَا بني آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وريشًا ولبَاسْ ٱلتَقْوى ذلِك حَيْرُ ذلك منْ آياتِ ٱللَّهِ لعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَدَّكُمْ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَحْرِجَ أَبُويْكُمْ مِن ٱلْجَنَّةِ يَنْزُغُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يراكُمٌ هُو رَفِيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إنا جَعلْنَا ٱلشَّيَاطِينِ أُوْلِيَآء لِلَّذينِ لا يُؤْمنُونِ ٢٧ وإذا عَعَلُوا فَاحِشةٌ قَالُوا وَجدْنَا عَلَيْهَا آباءَنَا وْآلِلَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهُ لا يَأْمُرُ بِٱلْغُشَّآء أَتَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَا لا تعْلَمُون ٢٨ قُلْ أمر رَتَّى بِٱلْقِسْطِ وأَقِيمُوا وْجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَشْجِدِ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِّين كما نَدائحُمْ تعُودُونَ مريعًا هدَى وفريقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشِّياطِينِ أَوْلِيآ، مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ويَحْسَبُونَ أَتَّهُمْ مُهْتَدُون ٢٩ يَا نَنِي آدم خُذُوا رِينَتَكُمْ عِنْد كُلِّ مَحْدِد وكُلُوا وْٱشْرَبُوا ولَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّباتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينِ آمنُوا فِي ٱلْخَيرة ٱلكُّنْيا خَالِصةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذلِك نُفصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يعْلَمُونِ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حُرَّم رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَّا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِعْي بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُون ٣٣ ولِكُلِّ

أُمَّةٍ أَجَلَّ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّون عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خوْف عَلَيْهِمْ ولَا ثُمْ يَخْزِنُون ٣٠ وٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وٱسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولَآئِك أَعْجَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِبهَا خَالِهُونَ ٣٠ فَمَنْ أَظْلُمْ مِنَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا أَوْ كَذَّب بِآياتِهِ أُولائك يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِن ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوقَوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَهَا كُنْنُمْ تَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَتَّا وسُهِدُوا عِلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِين ٣٦ قِال ٱنْحُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آدَّارَكُوا مِيهَا جَمِيعًا قالتْ أُخْراهُم لِأُولاهُمْ رَبْنا هَوُلآه أَضْلُونَا فَآتِهِمْ عَدَابًا ضِعْفًا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ولَكِنْ لَا تَعْلَمُونِ ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُون ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِمَا وَٱسْنَكْمَرُوا عنْها لا تُفتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآء ولَا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّهُ حَتَّى يَلِم ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِياطِ وكَدَلِك نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِين ٣٩ لَهُمْ مِنْ جهنَّمَ مِهادٌ ومِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وكذلِك بَجْرِي ٱلطَّالِمِينَ ٢٠٠ وْالَّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لا نُكلِّف نفسا إِلَّا وسعها أُولَائِك أَحْجَانُ ٱلْجَنَّةِ ثُمُّ مِيهَا خَالِدُونِ ١٩ ونَزَعْمَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذا ومَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّقِ ونُودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوعَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ٤٣ ونَادَى أَحْجَابُ ٱلجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا نَهَلْ وَجَدتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤِّذِنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا رَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونِ ٣٠ وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلًّا بسِبهَاهُمْ وَنَادَوْا أَقْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُوفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقاء أَهْكَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْم الطَّالِمِينَ ٣٩ وَنَادَى أَعْجَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ومَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٤٠ أَعَوُلآ ۚ ٱلَّذِينَ أَتْسَمّْتُمْ لَا يَنَالْهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْنُمْ تَحْزَنُونَ ١٠ ونادَى أَعْجَابُ ٱلنَّارِ أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَنِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ أَوْ مِبًّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينِ ٤٩ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وِلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآء يَوْمهمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْكَهُونَ ٥٠ وَلَقَدْ حِثْنَاهُمْ بكتَابِ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْدِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْخَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيشْفعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذَى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُتَعَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ ٱلْخَلْق وَالْأَمْرُ تَبَارَك ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ أَنْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وْآدْعُوهُ خَوْفا وَطَهَا إِنَّ رَحْهَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْسِنِين ه وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَتَلَّتْ سَحَانًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِعِ ٱلْمَآءِ فَأَخْرَجْنَا بِعِ مِنْ كُلَّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ وٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَعْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْن رَبِّهِ رَّأَلَذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ نَقَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي

أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم ٨٥ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَمَرَاكَ فِي ضَلَالِ مُبِين ٩٠ قَالَ يَا قَوْم لَيْسَ بي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمينَ ٩٠ أُبَلَّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَتَّى وأَنْعَمُ لِكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون ١١ أُوعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذكر منْ رَتكمْ عَلَى رَجُلٍ منْكُمْ لَلْبُنْذَرَكُمْ ولتَتَقُوا ولَعَلَّكُمْ تُرْحَلُون ١٣ فَكَذَّهُوهُ فَأَجَّيْنَاهُ وَالَّدينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاننَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ١٣ وإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَعٍ غَيْرُهُ أَفِلا تَتَّفُونَ ٩٠ قَال ٱلْمِلا ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ فَوْمِعِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإِنَّا لَمُظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينِ ١٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهة ولكِيِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٦ أُبَلِّفُكُمْ رِسَالاتِ رَتَّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصُّ أَمينَ ٩٧ أُوعِجِبَّتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذكْرْ منْ رَتَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِمُنْذِرَكُمْ وْآذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلفَآء مِنْ مَعْدِ قَوْم نُوحٍ وزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ مَسْطةً فَأَذْكُرُوا آلَآء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٩٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُكَ ٱللَّهَ وحْدَهُ ونَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آناً وأنا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادتينَ ٩٩ قَال قَدْ وقعَ عَلَبْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وغَضَبْ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآهِ سَمِّيْتُمُوهَا أَنْنُمْ وآبآوُكُمْ مَا نَزَّل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطانِ فَٱنْتَظَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَّٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وقطَعْنَا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ومَا كَانُوا مُوَّمنِينَ ١١ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَال يَا قَوْم آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّه لَكُمْ آيَةً نَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَ أَرْض "اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓ فَبَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢ وْآذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفآه مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعِدُونِ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وتَنْعِتُونَ ٱلجِّبال بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا آلاءَ ٱللَّهِ ولَا تَعْنَوا فِي ٱلْأَرْض مُفْسِدِينَ ٣٣ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِةِ للَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِى آمَنْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ٧٥ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْمِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِي ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَةَ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّاهِجِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِنُونَ ٥٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَأَخْبَّنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١٦ رَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَبِّنَةٌ مِنْ رَتِّكُمْ فَأَرْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ ولا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَعْدَ إِصْلاحَهَا ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مِهُ وَلَا تَقْعُدُوا بكُلّ صَرَاطٍ تُوعدُونِ وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلُ ٱللَّه مَنْ آمَنَ مِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجَا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ تَلِيلًا نَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥٨ وإِنْ كَانَ طَآئِقَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِعِ وَطَآتَفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَآصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِبِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ تَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ١٨ قَدِ ٱلْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا رَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱلْنَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْخَقِّ وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٨٨ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةِ لَثِي ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

جزء ٩

٨٦ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِيِبنَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كُأَنَّ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ ١٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَعْلَهَا بِٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّثَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَ آبَآءَنَا ٱلضَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٦ وَلُو أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّبَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَبَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ٩٩ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْفُرَى أَنْ يَأْتِنَهُمْ بَأْسُنَا فَحَى وَهُمْ يَلْعِبُونَ ٩٠ أَفَأُمِنُوا مَكْمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّمَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ رَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلَئِدِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا فرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ نَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٥ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمْ عَلِيمٌ ١٠٧ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْهَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

سَاحِمٍ عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء آلجَّعَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَالِينِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خَنْ ٱلْمُلْقِينِ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمًّا أَلْقُوا تَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوُا بِاللَّهِ عَظِيمٍ ١١٦ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأُلْقِي ٱلتَّحَرَّةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمُّ مَكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُعْرِجُوا مِنْهَا أَعْلَهَا فَسَوْك تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٢ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّمَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ ومَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَنْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وتوَقَّنَا مُسْلِيينَ ١٢٥ وَقَالَ ٱلْهَلاُّ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنِ أَنَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَعْيى نِسَآءَهُمْ وإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاتِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَما ومِنْ بَعْدِ مَا جِثْنَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَعْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْبَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْن بِٱلسِّيبِينَ ونَقْصٍ مِن ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَمَا هَدِةِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَطَّبُّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مُهْمًا تَأْتِنَا بِيهِ مِنْ آيَةٍ لِتَهْ عَرَنَا بِهَا فَما خُنْ لك بِمُرِّمِنِينَ ١٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْخُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَبْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّك

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ بَالِعُوهُ إِذَا ثُمَّ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وكانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٣٣ وَأَرْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ بِمَا صَبَّرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآتِكُ ٱلْبَحْمِ فَأَتَوا عَلَى قَرْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ هَوُلَاهَ مُتَبَّرٌ مَا ثُمْ مِيدٍ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ على ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآ وَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآء كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَهُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ رواعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْمٍ نَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقالَ مُوسَى لِأَخِيهِ عَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأُصْلِحْ ولَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِين ١٣٩ وَلَمَّا جَآء مُوسَى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَوَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَتُّه لِكْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخرّ مُوسَى صَعِقًا ١٣٠ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْك وَأَنَا أَوُّلُ ٱلْمُؤْمِنِينِ ١٤١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عِلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي نَعُدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينِ ١٤٢ وكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء تَعُدُهَا بِقُرَّةٍ وأُمُرْ قَوْمَك يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٣٣ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّى وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّعِذُوهُ سَبِيلًا رَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْفَيِّ يَتَّعِذُوهُ سَبِيلًا ١٩٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وكَانُوا عَنْهَا غَانِلِينَ ١٠٥ وْٱلَّذِين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٦ وٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِةِ مِنْ حُليَّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَتَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٠ إِنَّخَذُوهُ وكَانُوا ظَالِمِينِ ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَثْنا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَاسِرِينَ ١٣٩ وَلَبًّا رِجَعَ مُوسى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانِ أَسِعا قَالَ بِنْسَبًا خَلَقْتُمُوني مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ وأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وأَخَذ بِرَأْسِ أَخِمِهِ يَجُرُّهُ إلَيْهِ قال ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقُوْمِ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَفْتُلُونَمِي مِلَا تُشْمِتْ مِي ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وِلْأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينِ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِلْ سَيَنالَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وِذِلَّةً فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِك غَجْزى ٱلْمُفْتَرِينِ ١٥٢ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ يعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ رِفِي نُحْتَتِهَا هُدَى ورَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٣ وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِين رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِبَّاىَ أَنْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشآءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِمْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْعَافِرِينَ ١٥٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِعِ مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينِ يَتَّقُونَ ويُؤْتُونَ ٱلزَّكوةَ وَّالَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِنَا يُوْمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِخْيِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِمِ وَلِحِلَّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ مَعَهُ أُولاَئِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي رَيْمِيتُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِى يُرُّمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٩ وَمِنْ تَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّقِ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَتَطَّعْنَاهُمْ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمِّهًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ تَوْمُهُ أَنِ ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجِبَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا نَفْفِرُ لَكُمْ خَطِثَاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآء بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا رَيَوْمَ لَا يَسْبِتُون لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ رَإِنْ قَالتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسَّوْم وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَبًّا عَتَوْا عَبًّا نُهُوا عَنْهُ غُلْنَا لَهُمْ كُونُوا تِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٧ وَتَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَكَوْنَاهُمْ بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيْغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُوا مَا نِيعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَآوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ نَعْدِهِمْ أَفِنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٠ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذَى آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا نَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْقَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَنَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَهَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وٱتَّبَعَ هَوَاهُ نَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْدِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونِ ١٧٩ سَآء مَنَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٠ مَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَنْ يُصْلِلْ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُون بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَاثِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ أُولَائِك هُمْ ٱلْغَافِلُونَ ١٧٩ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَالْدُعُوهُ بِهَا وذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْدِدُونَ فِي أَسْمَآتِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِثَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨١ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٨ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونِ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا نَعْتَةً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وِلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَآسْتَكُتُوْتُ منَ ٱلْخَيْمِ ومَا مَشَنِيَ ٱلسُّوءَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَبَلَتْ حَبْلًا خَفِيفَا فَبَرَّتْ بِعِ فَلَبًّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ولَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يتبِعُوكُمْ سَوَآءَ عَلَيْكُمْ أَدَعُرْتُمُوهُمْ أَمْ أَتْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَكْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وتَرَاهُمْ يَنْظُرُون إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْرَ وَأُمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ 149 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغٌ نَاسْتَعِدٌ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

ٱلذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا لَمْ مُبْصِرُونَ ١٠١ وَإِخْوَانُهُمْ يَهُدُّونَهُمْ فِي ٱلْفَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ٢٠١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِي هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِي هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِيكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠٣ وَإِذَا قُرِى ٱلْقُوْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ وَبِيكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠٣ وَإِذَا قُرِى ٱلْقُوْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ قُرْحَمُونَ ٢٠٠ وَٱذْكُمْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ قُرْحَمُونَ ٢٠٠ وَٱذْكُمْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ مِنَ ٱلْقُولِ بِٱلْغُدُورِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْفَافِلِينِ ٢٠٠ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَن ٱلْفَافِلِينِ ٢٠٠ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى عَبْدَونِ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَتِّحُونَهُ وَلَهُ يَامُحُدُون

## سورة الانفال

مدنيّة وهي ست وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّه وَالرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ الْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا لَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ٣ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْذِينَ إِنَا لَاكُمْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَانَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَانَتْهُمْ لِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزْقَى كَرِيمُ وَ كُمَا أَخْرَجَكَ اللّهُ وَمَنْ بَيْتِكَ بِٱلْخُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱللّهُ وَي بَعْدَهُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا لَيُسَاتُونَ إِلَى ٱلْمُؤْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٧ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى ٱلطَّآتِفَتَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخَيْمُونَ ١ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُحِدًى الطَّآتِفَقَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخَيْمُونَ ١ لِكُمْ وَيَوْدُونَ أَنْ عَيْمَ ذَاتِ ٱلللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخَيْمُونَ لَكُمْ وَيَقُولُونَ أَنْ كُولِينَ ٨ لِيُحِقَ ٱلْخَيْمُونَ لَكُمْ وَيُعْمَلُونَ وَلِيمَ ٱلْكَافِرِينَ ٨ لِيُحِقَى ٱلْخُولِينَ لَكُمْ وَلَاكُولِينَ ٨ لِيُحِقَى ٱلْخَيْمُونَ لَا لَكُمْ وَلَوْمُونَ وَيُؤْمُونَ وَيُعْمَعِيثُونَ وَبَكُمْ فَٱلْمُعْونَ وَيُعْمُ وَلُومُ لَوْمُونَ وَيُعْلَعُ وَالْمَ الْكُولِينَ هُ وَلُومُونَ وَيُومُونَ لَا لَا لَاللّهُ لِللّهُ وَلَوْمُ وَلَوْ كَوْهُ الْخُورُونَ أَنْ لَكُمْ فَاللّهُ عَلَى وَلَوْكُولِينَ لَكُولُولُكُولِينَ وَلَا لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَو كُوهُ الْمُؤْمُونَ لَوْ لَا إِنْ تَسْتَعِيثُونَ وَرَبُومُ وَلَا لَكُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَلْكُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

أَيِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جُعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وْلِتَطْمَتْنَ بِهِ فَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١١ إِذْ يُقَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ بِعِ وِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى تُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ ٱلْأَقْدَامَ " إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآئِكَةِ أَتِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي في تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٣ ذَلِك بِأَنَّهُمْ شَاقُوا آللَّهَ ورَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَأَنَّ للْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُوَلِّهمْ يَوْمَثِذٍ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَّكِّرُنَا لِقِتَالِ أَوْ مُتَّكَيِّرًا إِلَى فِتَةٍ فَقَدْ بَآء بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٧ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآء حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ آللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَانِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا نَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُعْنِي عَنْكُمْ فِتَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٢٢ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَآعْلَمُوا أَنَّ آللَّة يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْم وَقَلْبِةِ وَأَنَّهُ إِلَيْةِ تُحْشَرُونَ ٢٥ وَٱتَّقُوا فِتْنَعَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في ٱلْأَرْضِ

تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَتَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَادَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَقُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَمْكُمُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وِيَمْكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآءَ لَغُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآهِ أَوِ ٱثَّنِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ آللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَشْجِدِ ٱلْحَرَّامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ صَلَوتْهُمْ عِنْكَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ٣٨ لِيَمِيرَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ رَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاتِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَمْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوِّلِينَ ١٠٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ رَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ اللهِ خُمُسَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

جزء ١٠

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَنْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قدِيرٌ ٣٦ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلقُصْوَى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ ولَكِنْ ليَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا عَمْ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ رَجِّنْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَبِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمٌ هُ إِذْ يُرِيكُهُمْ ٱللَّهُ فِ مَنَامِكَ تَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَات ٱلصُّدُورِ ٢٦ وَإِذْ يُرِيكُمُوعُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا رَيُقلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا رَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا وآذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ١٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا ننَفْشَلُوا وَتَدْعَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينِ ٢٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٥٠ وَإِذْ رَبَّى لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِن ٱلنَّاسِ وإنِّي جَازُّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْءِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنافِقُونِ وٱلَّذِينِ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَفٌ غَمَّ هَوُّلآ دِينُهُمْ رمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عزيزٌ حَكِيمٌ ١٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَلَّى ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلْمَلَآثِكَةُ يَضْرِبُون وْجُوهَهُمْ وأَدْبَارَهُمْ وَدُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَريقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَدُهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَرْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعُ عَلِيمٌ ٥٠ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

طَالِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٠ طَالِمِينَ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُون عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٩ فَإِمًّا تَثْقَفَتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ وإمَّا تَعَاقَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآتِنِين ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُتَّجِزُونَ ١٢ وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ تُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وعَدُوَّكُمْ وَآخَرين مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء في سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَكُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٣٣ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَآجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٦ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَيَّكُكَ بِنَصْرِةِ وِبْٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَلَّف بَيْنِ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنِ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ومَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حرِّفِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائْتَيْن وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِن ٱلَّدين كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَةً صَابِرَةً يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ وإِنْ يكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَان لِنَبِيّ أَنْ يكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْعِن فِي ٱلْأَرْفِ تُرِيدُونِ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمً ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِن ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِيْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا

ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَائِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْصِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ولمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَهَاجِرُوا وإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَانَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُون بَصِيمٌ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْضِ إِلّا تَعْمَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ ونَسَادٌ كَبِيمٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ معْمِرَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ معْمِرَةً وَسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُومِنُونَ حَقًا لَهُمْ معْمِرَةً وَسَرُوا أُولَاتِكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ معْمِرَةً مِنْ فَي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بِعْضِ فِي حَتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِحُلِ مَنْ عَمْ مَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي حَتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بِحُلِيمٌ شَيْمً عَلِيمٌ

## سورة التوبة

## مدنية وهي ماثة ونلثون آية

ا بَرَآءَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينِ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِبِنَ ٢ نَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَآعْلَمُوا أَنْكُمْ عَيْمُ مُعْجِرِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْزِى ٱلْكَانِوِينَ ٣ وَأَذَانَ مِن ٱللّهِ ورَسُولِهِ إِلَى ٱلنّاسِ يَوْم ٱلْحٍ ٓ ٱلأُكْبَمِ أَنَّ ٱللّهَ بَرِى مِنَ ٱللّهِ ورَسُولُهُ فَإِنْ تُبَنّمُ فَهُوَ حَيْمٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلّيْنُمْ فَٱعْلَمُوا أَنّكُمْ عَيْمُ ٱلْمُشْرِكِينِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبَنّمُ فَهُو حَيْمٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلّيْنُمْ فَٱعْلَمُوا أَنّكُمْ عَيْمُ مُن ٱلمُشْرِكِينِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبَنّمُ فَهُو حَيْمٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلّيْنُمْ فَٱعْلَمُوا أَنّكُمْ عَيْمُ مِن مُعْجِزِى ٱللّهِ وَبَشِمِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلّا ٱلّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِن ٱللّهِ وَبَشِم ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلّا ٱلّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِن ٱللّهِ وَبَشِم ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلّا ٱلْذِينَ عَاهَدَتُمْ مِن ٱللّهُ مُن وَمُدُمُ مَنْ أَلِهُمْ أَلَكُمُ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ وَلُمُ مُن وَلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهِ مُن اللّهَ يُحِبُ ٱلللّهَ يُحِبُ ٱلللّهَ عَنْ وَجَدَالًا لَهُمْ كُلُ مَعْمُومُ وَالْمُسْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَلًا لَهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَصْورُوهُمْ وَآعُمُومُ وَالْمُهُمُ وَلَا لَهُمْ كُلّ فَاللّهُ مُنْ أَلْمُسْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَلًا لَهُمْ وَخُدُوهُمْ وَآحُمُومُ مُواحُومُ وَاصْمُومُهُمْ وَآقُعُدُوا لَهُمْ كُلّ

مَوْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَعَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ٩ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِنْدَ ٱلْمَجِّدِ ٱلْحَرَامِ نَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَنْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ 1 إِشْتَرَوْا بِآيَات ٱللَّه ثَمَنَّا قَلِيلًا نَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اا فَإِنْ قَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَعْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْرِهِمْ ويَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَرْمِ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُدْهِبْ غَيْظ تُلُوبِهِمْ وَيَنُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِكَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار الله مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَأَقَامَ وَأَلَّهُ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآنَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ نَعَسَى أُولَاثِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَشْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَائِزُونَ ١١ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضْوَان وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَآءَكُمْ وإخْوَانَكُمْ أُوْلِيَا ۚ إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالمُونَ ٣٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآرُكُمْ وَأَنْنَآرُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالْ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ نَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ رَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبِتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُعْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وضَاقَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٣٦ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وذَلِكَ جَزَآء ٱلْكَافِرِينَ ٢٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمُ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَحْجِدَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وإنْ خَفْتُمْ عَنْلَةً نَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ورَسُولُهُ ولَا يَدِينُونَ دِينِ ٱلْحَقِّقِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجُرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون ٣٠ وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱنْنُ ٱللَّه وُقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ ٱلْنُي ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْنكُونَ ٣١ إِنَّعَكُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِمَ ٱنْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِبَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا نُعْوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا بُشْرُكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَانِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ كَى وَدِينِ ٱلْحُقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ولَوْ كَرةَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونِ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ نَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَى عَليْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أُرْبَعَةٌ خُرْمٌ ذلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كانَّةً وٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيعُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْرِ يضِلُّ بِهِ ٱلْذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْء أَعْمَالِهِمْ وْآللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ آنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَهَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلً ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَمًّا وآللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء تَديرٌ ٢٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذين كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَبْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وجَعَل كلَّهَ ٱلذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وكَلِمَةُ ٱللَّه هي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيبٌ ١٦ إِنْفِرُوا خِفَافًا وِنِفَالًا وَجَاهِدُوا مِأْمُوَالِكُمْ وأَنْفُسكُمْ في سَبِيل آلله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون ٣٢ لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبًا وسَفَرًا قاصِدًا لَأَتَّبعُوكَ ولكِنَّ بَعْدَتْ عَلَبْهِمْ ٱلشُّقَّةْ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّه لو السَّتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وْاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لَمَ أَذَنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَكَّتُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٠ لَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُون بَاللَّه وَٱلْيَرْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وْٱللَّهُ عَلَيْمُ بِٱلْمُتَّقِبِينِ ١٠٠ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وٱلْمَوْمِ ٱلْآخِمِ وٱرْتَابَتْ قَلُونُهُمْ فَهُمْ ف رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٣٦ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجِ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولكِنْ كَوةَ ٱللَّهُ ٱتْمعَاتَهُمْ فَتبَّطَهُمْ وقِيلَ ٱتْعُدُوا مَعَ ٱلْفَاعدينَ ٢٠ لَوْ خَرَجُوا فِبكُمْ مَا رَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفَتْنَةَ وَسَكُمْ سَمَّاعُون لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُم بِٱلطَّالِمِينَ ٤٨ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَيْلُ وَقَلَّبُوا لِكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْخُقُ وطَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونِ ٤٩ ومِنْهُمْ مَنْ يفُولُ ٱثَّكَنْ لِي وَلا تَفْتِتِي أَلَا في ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُبطةً بِٱلْكَافِرِينَ ٥٠ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةً تَسُوُّهُمْ وإِنْ تُصِبِّكَ مُصِببةً يَقُولُوا قَدَّ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُون اه قُلْ لَنْ يُصِيبَمَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْبَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ "ه قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَبْنِ وَخَيْنُ نَتَوَتَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِبَبُكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَإْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسقىنَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَفَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِةِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ه فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ ولَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِبُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْبَا وتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٩ ويَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ومَا هُمْ مِنْكُمْ ولَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَفُونَ ٥٠ لَوْ يَحِدُونَ مَكْجَأً أَوْ مَعَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْعُونَ ٨٥ ومِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَخْعُطُونَ

٥٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ ورسُولُهُ وقالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَنُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّه راغِنُونِ ١٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتَ لِلْفُقَرَآء وْٱلْمسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَةِ فُلُونُهُمْ وِي ٱلرِّقابِ وَٱلْعَارِمِينَ وفي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبَّنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضةً من ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمْ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلنَّبِيَّ وِيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنْ خَبْمِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وِيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينِ ١٣ وَرَحْمَةً لِلَّذِينِ آمَنُوا مِنْكُمْ وْالَّذِينِ يُؤْدُونِ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِبمٌ ١٣ يَعْلِفُونَ تَاللَّهِ لَكُمْ لَنُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِك ٱلِّخِزْى ٱلْعظِيمْ ١٥ بَحْدَرْ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ نُنَوَّلَ عَلَبْهمْ سُورَةٌ تُنتِيِّتُهُمْ بِمَا فِي فُلُوبِهِمْ قُل آسْتَهْزُوا إِنَّ ٱللَّهَ نَحْرِجُ مَا تَحْذَرُونِ ٩٩ وَلَئِنّ سألتهم لَبَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبُ قُلْ أَنَّاللَّهِ وآيَاتِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْرُونَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قدْ كَفَرْتُمْ نَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِقَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبٌ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِبن ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُون بِآلْمُنْكَمِ ويَنْهَوْنَ عَن آلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا آللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنافِقِينَ فَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٩ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَّالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ولَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمً ٧٠ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ فُوَّةً وأَكْنَرَ أَمْوَالًا وأَوْلادًا فَأَسْتَمْتَعُوا بِعَلاقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِعَلَاقِهمْ وَخُصّْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولآتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْمَا وٱلْآخِرَةِ وَأُولآئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وتَمُودَ وقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَعْجَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ۚ بَعْضِ يَأْمُرُون بِٱلْمَعْرُوف وينْهَوْن عَنِ ٱلْمُنْكَمِ ويْقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكُوةَ وِيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَنْهُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمً ٧٣ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنين وَٱلْمُؤْمِنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدين نِيهَا وَمَسَاكِن طَبِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنِ ورِضْوَانْ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ه يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وِلَقَدْ قَالُوا كَلِمَة ٱلْكُفْرِ وكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وهَتُوا بِمَا لِمْ يَنَالُوا ومَا نقبُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَنُونُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وإِنْ يَتَولَّوْا يُعَدِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي آلكُنْيَا وْٱلْآخَرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمٍ ٢٩ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لئِنْ آتَانا منْ فَصْلِهِ لَنصَّدَّتنَ ولنكُوسَ مِن ٱلصَّالِحِين ٧٧ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخَلُوا بِهِ وتَولَّوْا وهُمْ مُعْرضُونِ ٨٨ فَأَعْقَبِهُمْ نِفَاقًا فِي تُلُوبِهِمْ إِلَى يَرْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وعَدُوهُ وبِما كانوا يَكْذِبُون ٧٩ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يعْلَمُ سرَّهُمْ وَخُواهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُنُوبِ ٨٠ أُلَّذِين يَلْبِرُون ٱلْمُطَّرِّعِين مِن ٱلْمُومِنِين فِي ٱلصَّدَقات وٱلَّذِين لا يجِدُون إلَّا حُهْدَهُمْ فَيَسْتَعْرُون مِنْهُمْ سَخَرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ولهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١٨ إِسْتَغْفِرُ لهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفَرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفَرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فلنْ يَغْفِر ٱللَّهُ لَهُمْ ذلك بِأَنَّهُمْ كَفْرُوا بِاللَّهِ ورسُولِه وْٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْقَاسِقِينِ ١٢ فَرح ٱلْخُلَفُون بِمِقْعَدِهِم حِلاف رَسُول ٱللَّهِ وكرهُوا أَنْ يُعاهِدُوا بِأَمْوَالهمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لا تنْفِرُوا فِي ٱلْحُرِّ فِلْ مَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقهُونَ ١٣ فَلْيَعْكُوا تليلًا ولْمَبْكُوا كَثبرًا جَزآء بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ٨٠ فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآئِعةِ مِنْهُمْ فَآسْتَأْذَنُوكَ لِكُوْرِجِ فَقُلْ لَنْ تَغْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِبْتُمْ بِٱلْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعْدُوا مَعَ

ٱلْخَالِفِينَ ٥٨ ولَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْره إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٩ ولَا تُجْعِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وأَوْلادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَوْعَقَ أَنْفُسُهُمْ وهُمْ كَافرُونَ ٨٧ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِةِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْل مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِف وَطُبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُون ١٨ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ وَأُولَانَكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وأُولَانِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعد الله لهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وجآً ۚ ٱلْمُعَدِّرُونِ مِن ٱلْأَعْرَابِ لينوُدن لَهُم وقعَدَ ٱلَّذِين كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِبَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدابٌ أَلِيمٌ ١٦ لَيْسَ على ٱلضَّعَفَاء ولا عَلَى ٱلْمَرْضى وَلَا عَلَى ٱلَّذِين لَا يَجِدُون مَا يُنْفَقُون حَرَجٌ إِذَا نَعَصُوا لِلَّهِ ورَسُولِهِ مَا علَى ٱلْحُسِنِينِ منْ سَبِيلِ وٱللَّهُ عَفُوزٌ رحيمٌ ٣٠ ولَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْبِلَهُمْ فَلْتَ لا أَجِهُ مَا أَحْبِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وأَعْيُنْهُمْ تَفْض مِنَ ٱلدَّمْع حَزِنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُون ١٠٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَسْتَأُذِنُونَك وهُمْ أَغْنياً وَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِع ٱلْخُوَالِفِ وطبع ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ يَعْتَذِرُونِ إِليُّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ثُلُّ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ تَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وسيرَى ٱللَّهُ عَملكُمْ ورسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّون إِلَى عَالِم ٱلْعَيْب وَٱلشَّهَانة فَيْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُون ٩٩ سَيْحُلِفُون بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْشَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونِ ١٠ يَحْلِفُونِ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّه لَا يَرْضَى عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفاسقِينَ ١٨ أَلْأَعْرَابُ أَشَكُ كُفْرًا وَيْفَاتًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء اا

حَكِيمً ٩٩ وَمنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفنَى مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓآئِمَ عَلَيْهِمْ دَآئِرُةُ ٱلسَّوْء وَاللَّهُ سَمِيعٌ علِيمٌ ١٠٠ ومن ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وِيَتَّخِدُ مَا يُنْفَقَ تُرْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلْهُمْ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وٱلسَّائِقُون ٱلْأُوّلُونِ مِن ٱلْمُهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينِ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ررضوا عنه وأعد لَهُمْ جنَّاتٍ نَجْرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهارُ خَالِدِين فِيهَا أَبَدُا ذَلِك ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٢ وممَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرابِ مُنافِقُونَ ومِنْ أَهْلِ ٱلْمِدِينَةِ مَرِدُوا عَلَى ٱلنِّفاى لَا تعْلَمُهُمْ خَنْ نعْلَمُهُمْ سَنعَدِّبُهُمْ مرَّتيْنِ ثُمَّ يُرَدُّون إِلَى عَذَابٍ عظِيمٍ ١٠٣ وآخرون أعْترفوا بذُنوبهم خلطوا عملًا صَالِحًا وآخَرَ سيِّنًا عَسى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبِ علبُهمْ إِنَّ ٱللَّهِ عَفُورٌ رِحِيمٌ ١٠٠٠ حُذٌّ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدقة تطهّرُهُم وتُزَكِّيهم بها وصل عليْهم إنَّ صلوَابك سكنَّ لهُمْ وٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ أَلمٌ يعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّه هُوَ يَقْدَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَاده ويَأْخُذُ ٱلصَّدقات وأنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحيمُ ١٠٩ وَقُل ٱعْمِلُوا مسيرى ٱللَّهُ عَملَكُمْ ورَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وسَتُرَدُّونِ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَنْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَنْنَتَّنَّكُمْ بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجوْن لِأَمْر ٱللَّه إمّا يُعدِّنُهُمْ وإمَّا يَنُوبُ عليْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُوا مِعْجِدا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وِلْيَحْلَفُنَّ إِنْ أَرَفْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونِ ١٠٩ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَهْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ مِيهِ فِيهِ رِجَالً لِحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُجِبُ ٱلْمُطَّهِرِين ١١٠ أَفَمَنْ أَسَّس بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُبٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ ٱلَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي تُلُوبِهِمْ إلَّا

أَنْ نَفَطَّع غُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكبمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى من ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْراة وٱلْإِنْجِيل وٱلْقُرْآن ومَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذى دايَعْتُمْ مه وذَلِك هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآيِّبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّائِحُونِ ٱلرَّاكِعُونِ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكُم وَٱلْحَافِظُونِ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشَّر ٱلْمُؤْمنينِ ١١٦ مَا كَان لِلنَّبِيِّ وْٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يسْمَعْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي تُرْبَى منْ مَعْد مَا تَبَتَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَابُ ٱلْخَمِم اللَّهِم أَنَّهُمْ أَسْحَالُ إِبْرهِبِمَ لِأَمِي إلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعَدَهَا إِيَّاهُ فلمَّا نبَتَن لهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ نَبَرّاً منهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١١٩ ومَا كَانَ ٱللَّهُ لَبُصِلَّ فَوْمَا يَعْد إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ يُحْمِى وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ ولا نَصِيمِ ١١١ لَقَدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ في سَاعَة ٱلْعُسْرَة مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ غُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ نابَ عَلَبْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَأَفٌ رَحيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وظَنُّوا أَنْ لَا مَخْبَأُ مِن ٱللَّهَ إِلَّا إِلَيْهِ نُمَّ تَابَ عَلَمْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِه ذَٰلِك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ۚ وَلَا نَصَبُ وَلَا تَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وِلَا يَطُوُونِ مَوْطِئًا يَغِبظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُرٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعِ عَمَلً ضَالِحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِبرَة ولَا يَقْطَعُونَ

#### <: سورة يونس

عليه السلام مكّية وهي ماثة وتسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الرّ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ ٣ أَكان لِلنّاس عَجَبًا أَنْ أَوْحَبْنَا إِلَى رَجُلِ
 مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِر ٱلنّاسَ وَتَشْرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْتِ عِنْدَ رَبِهِمْ
 قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هذَا لَسَاحِرُ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ \* إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَهْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُو ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شرَابٌ من حبِبمٍ وهَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ، هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّبْسَ ضِيآء وٱلْقَمَ نُورًا وتَدَّرَهُ مَنَارِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وُٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقّ يُفَصّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون ١ إِنَّ فِي آخْتلافِ ٱللَّيْل وْالنَّهارِ ومَا خَلَق ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ لَآيَاتِ لَقَوْمِ يَتَقُونِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونِ لَفَآءَنَا ورضُوا بِٱلْخَيَوةِ ٱلكُنْيَا وْٱطْمأْتُوا بِهَا وْٱلَّذِينَ فَمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُون ٨ أُولَآتُك مَأُواهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَاتِ يهْدبهمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَخْتَهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وتَعَيِّثُهُمْ فيها سَلامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْحُبُّدُ للَّه رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ١١ وَلَوْ يُغَتِّلُ ٱللَّهُ للنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِجْالهُمْ بِٱلْخِيْرِ لقُضِيَ إِليُّهِمْ أَجِلُهُمْ فَنذَرُ ٱلَّذِينَ لا يَرْجُونِ لقَآءنا في طُفْبَانهم يَهْمهُونِ ١٣ وإذا مسّ ٱلْإِنْسانِ ٱلصُّرُّ ذَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَرْ قَائِما نلمّا كشفنا عنه ضرَّهُ مرّ كأنْ لمّ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّن للْمُسْرِفِين مَا كَانُوا يَعْمَلُون ١٠ ولقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلقُوْون مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وجَآءتهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيناتِ ومَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذَلك نَجْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئَف في ٱلْأَرْض منْ بَعْدعمْ لنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٦ وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آبَاتُنا بِسِّاتِ قال ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا آئْتِ بِقُرْآنِ غَبْرِ هَذا أَوْ نَدَّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَبدَلُهُ من تلْقَآء نَفْسى إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ إِنِّي أَحَافُ إِنْ عَصِنْتُ رَبِّي عَداب يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٧ قُلْ لَوْ شآء آللَّهُ مَا تَلوْتُهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ بِع مَقَدْ لَبِثْتُ فِبكُمْ عُمْرًا مِنْ تَبْلِهِ أَنَلًا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَظْلَمْ مِثِّنِ ٱغْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِآيَانِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِخُ ٱلْمُعْرِمُونَ ١١ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلآء شُفَعَآوُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَقْنَبِتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ولَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاكْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَتِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِبِهَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١١ ويَقُولُونَ لَوْلَا أُنْرِل عَلَيْهِ آبَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْمَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْمَظِرِينَ ٢٦ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَانِنَا قُلِ، ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَبْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِ ٱلْبَرّ وَٱلْبَصْر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وفَرحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءُهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيْنُ أَخْيَتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَخْبَاهُمْ إِذَا ثُمُّ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِتَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٥ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِبًّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّبَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَتْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِٱلْأُمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢٩ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآ اللَّهِ اللَّهِ مُسْتَقيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ولَا ذَلَّةٌ أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فيهَا خَالِدُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَاثِّكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٦ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وشُرَكَارُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَارُفُهُمْ مَا كُنْنَمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عبادَتكُم لَعَافِلِينَ ٣١ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ورْدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ رَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَغْتَرُون ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ومَنْ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِن ٱلْمَيِّتِ ويُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُدَتِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونِ ٱللَّهُ فَفُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآتِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُل ٱللَّهُ ينْدُوْ ٱلْخَلْقَ نُمَّ يُعِبدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدى إِلَى ٱلْخَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِكُقّ أَنَهَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحِقّ أَحقُّ أَنْ يُتّبَعَ أَمَّنَ لا يَهْدِى إِلَّا أَنْ يُهْدَى نَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتّبِغُ أَكْتَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ ومَا كَان هَذَا ٱلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكَنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي نَبْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَبّْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة مِثْلِه وَٱدْعُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ٤٠ مَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْرِيلُهُ كَذَٰكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ ومِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِعِ ورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٦ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَبْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون

٢٦ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسَرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءَ ٱللَّهِ ومَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٧ وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّبنَّك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون ٨٠ ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جآء رَسُولُهُمْ تَضِيَ نَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُطْلَمُون ٤٩ ويَقُولُون مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِين ٥٠ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًّا وِلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٥ قُلْ أَرأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذَابُهُ نَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يسْتَكِيلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلْآن وندْ كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكِّعِلُون ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِين طَلْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ نُجْزَوْن إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تكْسِبُونَ عَه وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقَّى هُوَ قُلْ إِي ورَتِي إِنَّهُ لَحَتَّى ومَا أَنْنُمْ بِمُعْجِرِين هُ ولَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لْأَفْتَكَتْ بِهِ وأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةِ لَمَّا رأُوا ٱلْعَدَابَ وَتَضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَعُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٩٥ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى ولكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُوَ يُحْيِى وَيْمِيتُ وَإِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِعَآءً لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى ورَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٠ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ١٠ قُلْ أُرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْنِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وحَلَالًا عُلْ أَلِلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١١ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَّنِ ومَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُون مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نُعبضُون فِيهِ ومَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء ولَا أَصْعَمَ مِنْ ذَلِك وَلَا أَكْبَمَ إِلَّا فِي

كِنَابٍ مُبِينِ ١٣ أَلَا إِنَّ أُولِبَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٩٠ أَلَّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٠ لَهُمْ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَة لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٦ وَلَا يَعُزُنْكَ تَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعَرَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ للَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَعْرُضُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَّالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْعَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى "اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلُمُونَ ١١ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلبُّنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُون ٧٢ وَٱتَّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانِ كَبُمْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وتَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوكِلْتُ فَأَجْبِغُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمّ ٱقْضُوا إِلَى ولا تُنْظِرُونِ ٣٣ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فِمَا سَأَلَنْكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى "اللَّهِ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ فَكَدَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ ومَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى تَوْمِهِمْ لَجَارُهُمْ بِٱلْمَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِدِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِ بِآيَاتِنا فَالْسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ نَلَمًّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِمْرٌ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِمْرٌ هَذَا وَلَا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٠ قَالُوا أَجِثْنَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وجَدْنَا عَلَبْهِ آبَآءنا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثُّتُونِي بِكُلِّ سَاحِم عَلِيمِ نَلَمًّا جَآء ٱلتَّحَرَّةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا ٱتُّتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَبًّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِعِ ٱلجَّعْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبُطلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمِلُ ٱلْمُفْسِدِينِ ٨٦ ويُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ولَوْ كُوهَ ٱلْكُجْرِمُونَ ١٣ فَمَا آمَن لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِةِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ رَمَلَيْهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وإِنَّ فِرْعَوْن لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وإِنَّهُ لَمِن ٱلْمُسْرِفِينِ ١٠٠ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بْآللَّةِ فَعَلَيْةِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِين ٥٨ فَقَالُوا على "اللَّهِ تَوكُلْنا ربَّنا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ "الظَّالِمِينَ ٨٩ وَكَبِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافرين ١٥ وأَوْحيْنَا إلى مُوسَى وأَخِيدِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْمَ بْيُوتا وْآجْعَلُوا بْيُوتَكُمْ قَبْلَغَ وأقيمُوا ٱلصَّلَوة وبشِّر ٱلْمُؤْمنِين ٨٨ وقالَ مُوسى ربَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْن وملأَهُ رِينَةً وأَمْوالًا في ٱلَّـيوةِ ٱلدُّنْيا رَبَّنا لِيَضِلُّوا عِنْ سَبِيلِكَ ربَّنا ٱطْبِسْ على أَمْوالهم وٱشْدُدْ على فَلُوبهم فلا يُوِّمِنُوا حَتَّى يَرِوْا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٨٩ قال قدْ أُجِيبِتْ دَعْوتْكُما فَٱسْتَقِيمَا ولا تَتَّبِعَانٌ سبِيلُ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٠ وجَاوِزْنا بِبني إسْرِآئِلُ ٱلْبَعْمَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغْيًا وعِدْوَا حَتَّى إِذَا أَدّْرِكُهُ ٱلْعَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِعِ بَنُوا إِسْرِآئِل وأنا مِن ٱلْمُسْلِمِينِ ١١ أَلْآنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِن ٱلْمُفْسِدِين ١٣ فَٱلْيُومَ نُجِّيك بِبدنِك لِتَكُون لِمَنْ خَلْفَك آيَةً وإِنْ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنا لَعَافِلُونَ ١٣ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بني إِسْرَآئِلَ مُبَوّاً صِدْنِي وَرَزَقْنَاهُمْ مِن ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِفُون ١٠ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَٱسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَؤُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءك ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُتَرِين ١٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلَّذِينَ كَذَّهُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينِ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ولو جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٨ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ومَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٩ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وِيَبْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ١٠١ فيل ٱنْظُرُوا ما ذا في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض ومَا تُعْنى ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّكُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونِ ١٠٢ فَهَلَّ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مثل أَيَّامِ ٱلَّذِينِ خَلوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلنَا وَٱلَّدِين آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ ف شَدٍّ مِنْ دِيني فَلَا أَعْنُدُ ٱلَّذينِ تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ولكنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ولَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُشْرِكِمنَ ١٠٦ ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٠ وإِنْ يَمْسَسْك ٱللَّهُ بِضِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإِنَّ يُرِدُّكَ بِغَيْمٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٩ وْآتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وْٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ



# 00

## مكينة وهى مائة ونلث وعشرون آية بسم آلله آلرحمن آلرجيم

ا آلَم كِتَابُ أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ خَبِيمٍ ٢ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ إِلَّ آللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مَنْهُ نَذِيمٌ وبَشِيرٌ ٣ وَأَنِ آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُنْقِعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنا إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى ويُوتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوْا يُبْتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنا إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى ويُوتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوْا فَيْتُكُمْ مَتَاعًا حَسَنا إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى ويُوتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوْا فَيْهُ مَنْ أَخَافُ عَلَابُكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ كَبِيمٍ مَ إِلَى ٱللَّه مَرْجِعُكُمْ وهُو عَلَى كُلِّ فَإِنِي أَخَافُ عَلِيمٌ مِنْ أَلَا إِنّهُمْ يَنْنُون صُدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ ٩ يَسْتَغْشُونَ مُنْ مَنْ عَلِيمٌ مِنَا يُعْلِنُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِنُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُونِ وَمَا يُعْلِنُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِنُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُونِ وَمَا يُعْلِنُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتٍ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِنُون ٢ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِنَا إِلَى اللَّهُ مُنْ مِنْ الْتِهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ الْتُونِ وَمَا يُعْلِنُون لَا لَا لَهُ عَلَيمٌ مِنَا اللّهُ اللّهُ مُنْ مِنْ الْتُهُ عَلِيمٌ مِنْ اللّهُ الْعَلَيْلُونِ ١ وَمَا لَعْلِيمُ مِنْ مِنْ اللّهُ الْعَلِيمُ مِنْ مِنْ اللّهُ الْعِلْمُ مِنْ الْعَلَامُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعَلَامُ مَا يُسْرِقُونِ وَا اللّهُ عَلِيمُ مِنْ اللْعُلْمُ مَا يُعْلِمُ مِنْ الْعَلَامُ مَا يُعْلِيمُ الْعَلَيْلُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعَلَى الْعُلُولِ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ الصَّلْونِ الْعُلْعُلُونَ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُ

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِين اللهِ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَالْأَرْض ق وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِين اللهِ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَالْأَرْض ق سَتَةِ أَيّام وكان عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمآء ليَبْلُوكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللهِ وَلَئِنْ قُلْتَ اللهِ قَالِم وكان عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَوْت لَبَقُولِيّ ٱلْدِين كَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلّا سِحْمٌ مُبِينُ اللهِ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّدَ مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ الله يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَلَى بِهِمْ مَا كَانُوا بع يَسْتَهْزِرُن ال وَلَئِنْ أَدْقَنَاهُ يَتْمِمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ هَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى كُلِ هَى وَكِيلُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ هَى وَكِيلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ هَى اللهُ عَلَى كُلِ هَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جزء ١٢

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْحُيَرةَ ٱلدُّنْيَا وزِينَتهَا نُوَقِ إليهم أَعْمَالهُمْ نيهَا وَهُمْ نيهَا لَا يُبْعَسُونَ ١٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآحِرةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وِبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٢٠ أَنهن كان عَلَى بَتِيةٍ منْ ربِّه ويتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَا ورَحْمةَ أُولَآنَك يُؤْمنُون بِع ومَنْ يَكْفُرْ بِعِ مِن ٱلْأَحْزَابِ مَالنَّارُ مَوْعَدُهُ عَلا نك في مرْيةِ منْهُ إِنَّهُ ٱلْخَقُّ مِنْ ربِّك ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ١١ ومَنْ أَظْلَمْ مبِّن ٱفْترى على ٱللَّهِ كَدِيا أُولَآئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقُولُ ٱلْأَشْهَادُ عَولًا ۗ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٢٦ ٱلَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ فُمْ كَافرُونَ أُولَائِكَ لَمْ يكُونُوا مُعْجِرينَ في ٱلْأَرْض ومَا كَان لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء يُضَاعَفُ لَهُمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَحْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وْٱلْأَصْمِ وْٱلْبَصِيمِ وْٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٠ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِةِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينْ ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ٢٩ فَفَالَ ٱلْهَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِعِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُ أَرَادِلْنَا بَادِي ٱلرَّأِي رَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِين ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِهِ فَعُبِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَبْهِ

مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاتُوا رَبِّهِمْ وَلَكِتِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٣ ولَا أَنُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَتُولُ إِنَّى مَلَكُ ولَا أَتُولُ لِلَّذِينِ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا أَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِن ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ قَالُوا يَا نُوخُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتُرْتَ جِدَالَنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينِ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِبِكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شآء ومَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٩ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْعَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونِ آَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ آَفْتَرَيْتُهُ فَعلَى إِجْرَامِي وأَنَا بَرِيٌّ مِمًّا نُجْرِمُون ٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ٣٩ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْبُنِنا ورحْبِنَا ولا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَفُون ٤٠ ويَصْنَعُ ٱلْفُلْك وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْدِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إِنْ تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْنِيهِ عِدَابٌ يُحْزِيهِ رِيَحِلٌ عَلَيْهِ عِذَابٌ مُقِيمٌ ٢٢ حَتَّى إِذَا جَآء أَمْرُنَا وِفَارَ ٱلتَّتُّورُ تُلْنا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْن ٱثْنَيْن وأَهْلك إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ومنْ آمَنَ ومَا آمن معَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَال الرُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۴۴ وهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونَادَى نُوخٌ أَبْنهُ وكان في معْزِلٍ يَا بُنَيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ قَال سَآرِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِبْنِي مِن ٱلْمَآ، قَال لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ۴٩ وقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءكِ وِيَا سَهَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وتُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَّاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٧ ونَادَى نُوخْ رَبَّهُ

نَعَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي رَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحُقُّ وأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِبِينَ ٣٨ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلًا غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أُعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينِ ٣٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُونُ بِكَ أَنْ أَسْأَلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ وإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمِ مِبَّنْ مَعَكَ وَأُمَمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَكَابٌ أَلِيمُ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا تَوْمُكَ مِنْ تَبْلِ هَذَا نَاصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّفِينِ ٥٠ وإلى عَادٍ أَخاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرِنِي أَعِلَا تَعْقِلُونَ ١٠ وَيَا قُومِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمآء عَلَيْكُمْ مَدْرَارَا ٥٥ ويَزِدْكُمْ ثُوَّةً إِلَى تُوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِين ٥٩ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ تَوْلِكَ ومَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمنِين ٧٥ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْض آلِهَتِنَا بِسُوْ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ آللَّهُ وٱشْهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٥٨ مِنْ دُونِدِ فَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ ٩٥ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةِ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِبتهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٩٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وِيَسْتَخْلَفْ رَبِّي تَوْمًا غَيْركُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْنًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ ولَمَّا جَآء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ آمنُوا مَعهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا ونَجَيْناهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ ١٣ وتلك عَادٌ بَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وعَصَوْا رُسْلَهُ وٱتَّبَعُوا أَمْمٍ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٣٠ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا لَعْنَةً رِيَوْم ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفُرُوا رَبَّهُمْ أَلَا نُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٦٠ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّه غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأْكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُرًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آنَارُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَدٍّ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّلَةِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً نَمَنْ يَنْصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصِيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرً تَغْسِيرٍ ١٧ وِيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تأكلُ في أَرْضِ ٱللَّه ولا تَمَسُّوهَا بِسُوه فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ تَرِيبٌ ١٨ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وعْدٌ غَيْرُ مُكْذُوبِ ٩٩ فَلَبًّا جَآءً أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وٱلَّذِينِ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مثًّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِدِ إِنَّ رَبِّك غُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيزُ ١٠ وَأَحَذَ ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهمْ جَاتِمِس ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفُرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِتَمُود ١٦ ولقَدْ حَآءتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَاما قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآء بِعِيْلِ حنِيدِ ٣٠ فلَمَّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَغَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم لُوط ٧٠ وْآمْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَهَحِكَتْ فَنَشَّرْناهَا بِإِنْهَقَ ومِنْ ورَآء إِنْهُقَ يَعْقُوبَ ٧٠ قَالَتْ يَا رِيْلَتَى أَأْلِهُ وَأَنَا عَجُوزُ وهَذَا بَعْلِى شَيْحًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَجْعَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ٧٧ فَلمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءُتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّالًا مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرَضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءً أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ٧٩ وَلَمَّا جَآءَتْ رْسُلْنَا لُوطًا سِي بِهِمْ وَضَانَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُّلآ بَنَاتِي هُنَّ أَعْهَمُ لَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِثْكُمْ رَجُلُّه رَشِيكُ

١٨ قَالُوا لَقَدٌ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَتِّى وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١٨ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُل رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ دِأَهْلِكَ بِقِطْعَ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُّ إِلَّا آمْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريبٍ ٨٠ فَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْظُرْنَا عَلَبْهَا جَارَةٌ مِنْ سِجِيلٍ مَّنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطَّالِمِينِ بِبَعِيدٍ ٥٨ وَإِلَى مَدْيَنِ أَخَاهُمْ شَعَنْبًا قَالَ يَا قَوْم آعْبُكُوا آللَّةَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ ولَا تَنْقُصُوا ٱلْمُكْيَالُ وٱلْمِبْرَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِعَيْمٍ وَإِنِّي أَخَانُ عَلَيْكُمْ عِدَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٩ وَيَا قُوْمِ أُوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ولَا نَبْحُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْمَآءَهُمْ ولا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُغْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِين ٨٨ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِعَفِيطٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُونُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ٨٨ مَا يَعْبُدُ آبَآوُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ إِنَّكَ لأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4٠ قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ورَزَقَنِي مَنْهُ رِرْقَا حَسَنّا ومَا أُرِيكُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيكُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاجَ مَا السَّتَطَعْتُ ومَا تَوْفِيقِي إِلَّا فِاللَّه عَلَبْهِ نَوَكَّلْتُ وإلَّبْهِ أَفِيبُ ١١ وبَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِم وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ١٠ وَٱسْتَغْفِرُوا رَتَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبّى رَحِينٌمْ وَدُودٌ ١٣ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَنِيرًا مِبًّا تَقُولُ وَإِنَّا لِنَرَاكَ فِبِنَا ضَعِيفًا وَلَوْلًا رَهْطُكَ لَرَجَبْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَبْنَا بِعَزِيزٍ ١٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وٱتَّخَذَتُهُوهُ ورَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي مِمَا تَعْمَلُونَ نجيطً ه وَيَا قُوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيدِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٠ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

خَبَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٩٨ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَهُودُ ٩٩ ولَقَدْ أَرْسلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وملئِدِ فَا تَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرْعوْن فِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأُوْرَكَهُمُ ٱلنَّارِ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا تَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْمَ تَتْبِيبٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَتَّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِك يَوْمٌ عَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُونٌ ١٠٠ ومَا نُوَّخِرُهُ إِلَّا لِأَجلِ مَعْدُودٍ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِنْنِهِ فَبِنْهُمْ شَقِيٌّ وسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ مِيهَا زَفيرُ وشَهِيقٌ ١٠٩ خَالِدِين فِيهَا مَا دَّامَت ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّك إِنَّ رَبَّك فَعْالً لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وأَمَّا ٱلَّذِين سَعِدُوا نَفِى ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وْٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآ، رَبُّكَ عَطَآ ۚ غَيْمَ تَجُدُودٍ ١١١ فَلا تَكُ فِي مِرْيةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَوُلآ مَا يَعْبُدُون إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآوُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفِّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ١١٢ ولَقَدْ آتيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱحْتُلِفَ فِيهِ ولُولًا كَلِمَةً سَبقَتْ مِنْ رَبِّك لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لفي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وإنَّ كُلًّا لمَّا لَيُوَتِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُون خَبِيرٌ ١١٠ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ومَنْ تَابَ مَعَك ولا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ ولا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٩ وأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَار

وَزُلْقًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسّبَآتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ الله وَاصْبِمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُحْسِنِينِ الله فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِنَ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِبَّنَ ٱجْبَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ ٱلْفَرَى بِطُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١١٠ وَلَوْ شَآء رَبَّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَبُّكَ وَلِنُولُ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً رَقِك وَلَا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَجِم رَبُّكَ ولِذِلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً رَقِك وَلَا يَوْلُونَ مُحْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ ولِذِلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً رَقِك وَلَا يَوْلِكُ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً رَقِك لَا أَنْ رَبُكَ وَلِا لَكَانَ مَنْ كَلِمَةً وَلَا الله مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ولِذِلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً وَلَانَاسِ أَجْبَعِينَ ١٢١ وَكُلَّا نَفْقُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبُونِ وَالنَّاسِ أَجْبَعِينَ ١٢١ وَكُلًّا نَفْقُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْنَبَنِ اللهِ يُرْجَعُ ٱللْأَمْنُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَلَاكُ فِي هَذِهِ ٱلْخُتَى وَمُوعِظَةً وَوْلَاكَ وَعَلَيْكِم وَاللّهِ يُرْجَعُ ٱللّهُ مُنْ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَلَالًا عَلَى مَكَانِيكُمْ إِنَّا عَامِلُون وَالنَّاسِ أَوْلُولُوا إِللّهِ يُرْجَعُ ٱللّهُمُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتُولِي عَلَى مَكَانِيكُمْ إِلّا عَلَيْكِمْ اللّهُ فَاعْبُدُهُ وَلَاكُمْ مُعْلُوا عَلَى مَكَانِيكُمْ إِلّا عَلَيْكِمْ وَاللّهُ عَلَيْكِمْ وَاللّهُ عَلَيْكِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبِّكَ بِعَافِلٍ عَمًا تَعْبَلُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْبَلُونَ

#### سورة يوسف

عليه السلام مكّية وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر تِلْك آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ إِنّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيّنًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ يَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصِص بِما أَرْحَيْنَا إلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْقَانِلِينَ ٣ إِذْ قال يُوسُفُ لِأَبِيه يَا أَبِتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْقَانِلِينَ ٣ إِذْ قال يُوسُفُ لِأَبِيه يَا أَبِتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٥ قال يَا بُنَى لَا تَقْصُصْ رُرُياكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطانِ لِلْإِنْسَانِ عَدُورٌ مُبِينً رُرُياكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطانِ لِلْإِنْسَانِ عَدُورٌ مُبِينً

٩ وكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأُولِل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوِيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كان في يُوسُفَ وإخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّآئِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا ليُوسُفُ وأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وِنَدِّنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٩ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أُو الطَّرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِةِ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلجُبّ يلْتَقِطْهُ معْضُ ٱلسَّيّارَة إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإِنَّا لَهُ لَنَاهِحُونَ ١٦ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٦ قَالَ إِنِّي لَيَعْزُنْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِعِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلدِّتَّبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وِغَنَّ عُصْنَةً إِنَّا إِذَا لْخَاسِرُونَ ١٥ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِعِ وأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأُمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٦ وجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٧ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوُا عَلَى تَبِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَّاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون ١٩ وجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَا نُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةً وآللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَعْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرً لِآمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْرَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ ولَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ ولَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْرى ٱلنُحْسِنِينَ ٢٣ وَرَاوِدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَبْتهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَبَالَتْ

هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَتَّى أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِخُ ٱلظَّالِمُونَ ٢٠ ولَقَدْ هَبَّتْ بِه وهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوء وٱلْغَدْشَاء إنهُ منْ عِبَادِنَا ٱلْخُلْصِينَ ٢٥ وٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَتَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُم وأَلْفَمَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبابِ قَالتْ مَا جَزَآ ا مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءا إِلَّا أَنْ يُشْجَن أَوْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ فَالَ هِيَ رَاوَدَتْني عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِذُ مِنْ أَهْلَهَا إِنْ كَانَ قَمِيضُهُ فَدَّ مِنْ قُنْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وإنْ كان قَمِيضُهُ فَدَّ مِنْ دُنْمِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى تَبِيصِهُ قُدَّ مِنْ دُنْمِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَنْدِكُنَّ إِنَّ كَبْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَدا وٱسْتَغْفرى لدَنْبك إِتِّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٣٠ وقالَ نسُوةٌ في ٱلْمدينَة أَمْرأَتُ ٱلْعريز تُرَاودُ مناهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَقَهَا حُبًّا إِنَّا لَنراها في صلالٍ مُبس ٣١ عَلمَّا سبعتْ سَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَآنتُ كُلَّ واحدة منْهُنَّ سَكَّمنَا وَقَالِتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وتَطَّعْنِ أَبَدِيهِنَّ وتُلْنَ حَاشِ للَّهِ مَا هَدَا بَشَرًّا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ٣٣ قالتْ مَذَلَكُنَّ ٱلَّذِي لُبْتُنَّنِي فيه وَلَقَدْ رَاودتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ مَا سُتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعِلْ مَا آمُرُهُ لِيُحْجَنِنَّ ولَيكُونا مِن ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلسِّحْنُ أَحَبُّ إِلَى مَمَّا يَدْعُونَني إِلَهْ وإِلَّا تَصْوِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وأَكُنْ مِنَ ٱلْجاهِلينَ ٣٣ فَأَسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِبِعُ ٱلْعِلِمِمُ ٣٠ نُمَّ بِذَا لَهُمْ مِنْ بِعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَهُجُنُنَّهُ حَتَّى حِين ٣٩ ودَخَل مَعَهُ ٱلبِّجْنِ نَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَبْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّثُنَا بِتَأْرِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنينَ ٣٠ فال لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأُنُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ تَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبًّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ

مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخرَة هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءى إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِدِ إِلَّا أَسْمَآء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ يَا صَاحِبَى ٱلتَّجْنِ أُمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَبْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّبْرُ مِنْ رَأْسِةِ نُضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيةِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٦ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلجَّعْنِ بضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْغ عِجَانٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُصْر وَأَخَرَ يَابسَاتِ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُوِّيَاىَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّولِيَا تَعْبُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا خُونُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلام بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّثُكُمْ بِتَأْوِيلِةِ فَأَرْسِلُونِ ٣٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصَّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُصْمٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَتِّى أَرْجِعُ إِلَى "النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا تَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا تَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا تَلِيلًا مِمَّا تُخْصِنُونَ ١٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلتُّتُونِي بِعِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرُّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَٱسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اه قَالَ مَا خَطْبُكنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ خَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٓ قَالَتِ

جزء ١٣

ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْآنَ حَعْمَصَ ٱلْحَقَّى أَنَا رَارِدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ رَإِنَّهُ لَبِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥٠ ذَلِك ليَعْلَمَ أَيِّي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْفَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآتِنِينَ ه وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِٱلسَّوْ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اللَّهِ اللهِ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠ وقال ٱلْمَلِكُ ٱثُّنُونِي بِهِ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَبًّا عَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنا مكِينٌ أُمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِن ٱلأَرْفِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْفِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمِتِنا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِين آمنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْرَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونِ ٥٩ ولمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قالَ ٱكْتُونِي بِأَخ لَكُمْ مِنْ أَيِبِكُمْ أَلَا نَرِوْنِ أَتِي أُونِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ١٠ فَإِنْ لَمْ تأنونِي بِهِ فَلَا كَيْل لَكُمْ عِنْدِي ولا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لْفَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِمِتْمِانِهِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبِانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْنَلُ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩٣ قَالَ هلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا رَعْوِ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِبِينَ ٩٥ وَلَمَّا فَتَحْوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْعِي هَذِهِ بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَخَفْظُ أَخَانَا وَنَزْدَاهُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيمٌ ٩٦ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْثُون مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٧ وَقَالَ يَا بَنِيٌّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱنْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِن ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ نَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَان يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ﴿ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤدِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِتُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ١٢ قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ولِمَنْ جَآء بِعِ حِمْلُ بَعِيمِ وَأَنَا بِعِ رَعِيمٌ ٣٠ قَالُوا تَأَلِلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ٧٠ قَالُوا فَمَا جَزَآرَةُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ٧٠ قَالُوا جَزَآرَةُ مَنْ وُجِدَ فِ رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآرُهُ كَذَٰلِكَ خَبْرِى ٱلطَّالِمِينَ ٧٩ فَبَدَأُ بِأَرْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآء أَخِيدِ ثُمَّ ٱسْتَعْرَجَهَا مِنْ وِعَآء أَخِيدِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانِ لِيَأْخُذ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآ؛ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٧ فَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرِق أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَها يُوسُفُ فِي نَفْسِمِ ولَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مكانا وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون ٧٨ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا كَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٧٩ قَالَ معاذَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱلْسَيْأَلُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخِذَ عَلَيْكُمْ مُوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبُّلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَن لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِيِينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ نَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَى وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا رَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ١٨ زُٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيمَ ٱلَّتِي أَتْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلً عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِمَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمْ

ٱلْحَكِيمُ ١٨٠ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُم يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحْزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ آللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ آللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَهَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَرْف لَنا ٱلْكِيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ١٨ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا نَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 10 قَالُوا أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لا يُصِعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١١ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَوَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينِ ١٣ قَالَ لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْبَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِبِين ١٣ إِذْهَبُوا يقبِبِعي هَذَا فَأَنْقُوهُ عَلَى وجْعِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وأُنْونِي مِأْهُلِكُمْ أَجْمَعِسَ ١٠ ولَمَّا فصلت ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِهُ رِبْعَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَيِّدُونِ ١٥ قَالُوا تَاللَّهُ إِنَّكَ لَعَى ضَلَالِكُ ٱلْقَدِيمِ ١٩ فَلَمَّا أَنْ جَآء ٱلْبَشِيمُ أَلْقَاهُ عَلَى وجْهِمِ فَٱرْتَدَّ تَصِيرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون ١٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِين ٩٩ قالَ سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِصْمَ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ مُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُؤَّيَاى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا رَقَدْ أَحْسَن بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلبِّيعُن وَجَآء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينِ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَّضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْم إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَبِينَ ١٠٥ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَنْ نَشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقُوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ وَهُدًى ورَحْبَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

#### سورة الرعد

مكّية وهي ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المَر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْخُقُ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ
 ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِى رَبَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَرَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَبَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلَقَآء رَتَّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوٓ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى نَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه وإنْ تَعْجَبْ فَجَبْ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا ثُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَرْبَهِمْ وأُولَائِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ مُ فبهَا خَالِدُون ٧ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وِقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ للنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَاب ٨ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَتْدِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر ولِكُلَّ قَوْم هَادٍ ٩ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ أَنْثَى ومَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وكُلُّ شَيْء عنْدَهُ بِبِقْدَارِ ١٠ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآلًا مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ ومَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱللَّيْل وَسَارِبُ بِٱللَّهَارِ ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا فِقَوْمِ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَرَدّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذَى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ ويُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بَحَمْدِه وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآء وَهُمْ يُعَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْدِ إِلَى ٱلْمَآهَ لِيَبْلُغَ فَاهُ ومَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٦ وَلِلَّهِ يَحْجُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْغُدُرِ وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَنَاتَّغَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلَبَآء لَا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وْٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلطُّلْماتُ وٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَنَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ثُل ٱللَّهُ حَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱلْتَعَآءَ حِلْيَةِ أَوْ مَتَاع زَبَدُ مثْلُهُ كَذَلِكَ يَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُتَقَى وٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّنَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وأُمَّا مَا يَنْفغ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثالَ للَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْخُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْض جَمِيعًا ومِثْلَهُ مَعَهُ لَآنْتَدَوْا بِعِ أُولَآئِكَ لَهُمْ سُوْ، ٱلْحُسَابِ ومَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وبِئْس ٱلْبِهَادُ 11 أَنْهَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكِ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَهَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّهَا يَتَذَكَّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ولا يَنْفُضُونِ ٱلْبِيثَاقَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهُ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويَخَانُون سُوَّ ٱلْحِسَاب ٣٢ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَآء وجْعِ رَبَّهمْ وأَقَامُوا ٱلصَّلوةَ وَأَنْفَقُوا مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَوُنَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسَّبِّنَةَ أُولائِك لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وأَزْواجِهِمْ وَذْرِيَّاتِهِمْ وْالْمِلَاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ٢٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّّارِ وهُ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونِ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِع أَنْ يُوصَلَ وِيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَانَك لَهُمْ ٱللَّعْنَةُ ولهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ٢٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء ويقْدِرُ ومَرِحُوا بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ٢٠ رِيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ عُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء رَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْمَئِنَّ غُلُوبُهُمْ بِذِكُمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكُمِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنَّ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا "الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ٢٦ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتَّلُو عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ثُلْ هُوَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنْ تُوْآنًا سُيْرَتْ بِعِ ٱلْجُبَالُ أَوْ تُطِّعَتْ بِعِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِعِ ٱلْمَوْتَى بَلْ لِلَّعِ ٱلْأُمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآّ ُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ ولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتَى وعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيًّ بِرُسُلِ منْ قَدْلُكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَفَهَنْ هُوَ قَآئَمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ رِجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآء قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِطَاهِمٍ مِنَ ٱلْقُوْل بَلْ رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ ومَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ نَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا رِلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ رَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ واقِ ٣٠ منلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ تَحْرِي منْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآنِمْ وظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وَّٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِل إِليْك وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ولَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ نَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيِّ وَلَا وَاتِي ٣٨ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ومَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٩ يَهُو ٱللَّهُ مَا يَشَآء ويُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ٠٠ وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

ْالْجِسَابُ الْمُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ٣٦ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمُكْمُ جَبِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّالِ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلْذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِبدًا بَيْنِي وَنَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

#### سورة ابرهيم

عليه السلام مكّية وهي اثنتان وخبسون آية بسيم الله الرّحْمَن الرّحِيمِ

ا الر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ مِإِلَّنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَبِيدِ ٣ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعَبُّونَ ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى وَرَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَسْتَعبُونَ ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجا أُولَآئِكَ في صَلَالٍ بَعِيدِ وَلَا خُرَةٍ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجا أُولَآئِكَ في صَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بلِسَانِ قَوْمِعِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكيمُ ه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَلْرَ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّه إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتِ اللَّهُ إِنَّ فَاللَّهُ إِلَى ٱلنَّرِرِ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّه إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتِ اللَّهُ إِنَّ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِعِ ٱلْخُكُرُوا نَعْبَعَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِعِ ٱلْخُكُرُوا نَعْبَعَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ الْكَالِي صَبَّارِ شَكْرِي ٩ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِعِ ٱلْخَوْرِي أَنْكُمْ لَئِنْ شَكَرُنُمْ أَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ مَنَ اللّهُ لَيْتَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ لَكُونُ النَّهُ لَيْكُمْ وَلَيْلُ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا فَإِنَّ ٱللّهَ لَعَنِي حَمِيكُ ه أَلُمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ وَمَالًا مُوسَى إِنْ تَكُمُّ فَهَا أَلْفَالًا مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِيْ حَمِيدٌ ه أَلَمْ يَأَتْكُمْ نَبَأُ ٱلْذِينَ مِنْ وَمَنْ فِي ٱلْأَوْفِى جَبِيعًا فَإِنَّ ٱللّهُ لَعَنِي حَمِيدًا ه أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأً ٱلْهُ فِي وَلَكُمْ نَبَأً ٱللّهُ يَقْتَى خَوْلِكُمْ فَاللّهُ لَالَهُ لَاللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا مُؤْلِلُ لَلْهَ لَاللّهُ لَا عَلَيْ مُولِكُمْ أَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا أَنْهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا أَنْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَا لَالَهُ لَلِ

قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَعرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْدِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَتُّكَ مَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَّذِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ نَصْدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَارُنَا مَأْنُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خَنْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ ومَا كَانِ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وعَلَى ٱللَّهِ علْيَموكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى آللَّهِ وقد هَذَانَا سُبُلَنَا وَلنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكِّلِ ٱلْمُتُوكِّلُونِ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَعْرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّنِنَا مَأُوْحِي إِليْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ ١٧ ولَنُسْكِنَتَكُمُ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِك لِمِنْ خَافَ مَقَامِى وحَافَ وَعِيدِ ١٨ وَٱسْتَفْتَحُوا وَحَابِ كُلُّ جَبَّارٍ عَبِيدٍ ١٩ مِنْ ورَآئِهِ جَهَنَّمُ ويُسْفَى مِنْ مَآه صدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ويَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ومِنْ ورَآئِدٍ عَدابٌ عَلِيظٌ ١١ مَنَلُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيح في يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ إِنْ يَشَأُ يُدْهِبْكُمْ ويَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٦ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ٣٠ وبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ سَعاً نَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُون عَمَّا مِنْ عَدَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَعِيمٍ ٢٦ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا تُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدِتُكُمْ فَأَخْلَعْتُكُمْ

رَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ٢٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ومَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِبُمْ ٢٨ وأُدْخِلَ ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِها ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ٢٦ أَلَمْ تَرَ نَيْفَ ضَرَبٌ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَثَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ونَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٣٠ تُوُّتِي أَكُلُهَا كُلّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونِ ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَاهُجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ نَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ٣٣ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وِفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ وِيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٣٣ أَلَمْ تَمْ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قُوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنَّسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادُا لِيُضِلُّوا عِنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّار ٣٩ قُلْ لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينِ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلوة ويُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ نيعِ وَلَا خَلَالٌ ٣٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجَ بِعِ مِن ٱلنَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْمِ بِأَمْرِهِ وتَحْمَ لَكُمْ ٱلْأَنْهَارَ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَآثِبَيْن وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱللَّيْل وَٱلنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنُا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورْ رَحِيمٌ ٥٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْمٍ ذِي زِرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ نَاجْعَلُ أَنْتِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِي إِلَبْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٦ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا غُنْفِي ومَا نَعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وِلَا فِي ٱلسَّمَآءِ أَلْحَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْبَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَتَّى لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآهُ ٢٠ رَبَّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَتَّنَا وتَقَبَّلُ دُعَآه رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي ولِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَفُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٣ ولَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ لِبَوْمِ تَشْحَصُ فِيهِ ٱلْأَنْصَارُ ٢٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إِلبْهِمْ طَرْفُهُمْ وأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآد وأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ٱلْعَذَابُ فَتَقُولُ ٱلَّذِينِ طَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ٤٩ نُجِبْ دَعْوَتَك ونَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ أُولِمْ نكونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ روالٍ ٧٠ وسَكَنْتُمْ ق مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وتَبَيَّن لَكُمْ كَيْف فَعَلْنا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وعِنْد ٱللَّهِ مكْرُهُمْ وإِنْ كَانِ مَكْرُهُمْ لِتَوْول مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١٨ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ نُحْلِف وعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّه عزيزٌ ذو ٱنْتِقَامٍ وم يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غِيْمَ ٱلْأَرْضِ وٱلسَّمَوَاتُ ومَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَهَّارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِين يَوْمَيْدٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ أَهُ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَعْشَى وُجُوعَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجّْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ٥٠ هَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِعِ ولِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدَّكُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ

### سورة الحجر

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

مكيّة رهى تسع وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَتُرْآنِ مُبِينٍ ﴿ ٣ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ مَسُوْكَ يَعْلَمُونَ مُ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا رَمَا يَسْتَأْخِرُون ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكْمُ إِنَّكَ لحَجْنُونٌ ٧ لَوْمَا تَأْتِيمَا بِٱلْمَلآئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ٨ مَا نُمَرِّلُ ٱلْمَلَآئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا خَنْ تَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وإِنَّا لَهُ لَحَامِظُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينِ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ١٦ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِين ١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِ وقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ ولَوْ فَتَكْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ ٱلسَّمَآء فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بِلْ خَنْ تَوْمٌ مَا يُحُورُونَ ١٩ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمآء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١١ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَحِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 11 وَٱلْأَرْضَ مَكَدَّنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءً مَوْزُونٍ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَارِقِين ٢١ وإنْ مِنْ شيْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ٢٦ وأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَافِح فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَسَّقَيْنَاكُبُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ٣٣ وإِنَّا لَحْنُ نُعْيِى ونْبِيتُ وَخَنْ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٦ ولَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ٢٧ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمُومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَعَدْتُ فِيعِ مِنْ زُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَتَجَكَ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٣٠ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَهْجُدَ لِبَشَمِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَالْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣١ تالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَبْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وِلْأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُعْلَصِينَ ١١ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ۴۴ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْقَارِينَ ٣٣ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٣ لَهَا سَمْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْء مَقْسُومٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٩ أَدْحُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنبنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ٤٨ لَا يَمَشَهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ومَا ثُمْ مِنْهَا مِخْرَجِينَ ١٩ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ • وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِّتْهُمْ عَنْ ضَبْفِ إِبْرَهِيمَ ١٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ مِه قَالَ أُبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي ٱلْكَبَمُ نَبِمَ تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاك بِٱلْحُتِّقِ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانطِينَ ٥٩ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ منْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُّونَ ٥٠ قال فمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٨٠ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا آل لُوطِ إِنَّا لَمُنجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١١ فَلَمَّا جَآءِ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٩٣ قَالُوا بَلْ جِنْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَمْتَرُونَ ٩٣ وأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِ رإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ يقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَآمْضُوا حَيْثُ تُومُّرُونَ ٩٦ وَقَضَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَاسَم هَوُلاآه مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ هَوُلاآء صَيْفِي فَلَا تَفْعَصُونِ ٩٦ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وِلَا تُغْزُونِ ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَك

عَن ٱلْعَالَمِينَ ١١ قَالَ هَوُلاآهَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٢ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلْهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ جَارَةً منْ سِجِيلٍ ٥٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّبِينَ ٧٩ وإنَّهَا لَبِسَبيلٍ مُقيمٍ ٧٧ إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وإنْ كَانَ أَهْجَابُ ٱلْأَيْكَة لَطَالِمِينِ ٧٩ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وإنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينِ ٨٠ وَلَقَدْ كَدَّبَ أَصِّحَابُ ٱلْجُمْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٦ وَكَانُوا يَخْتُونَ مِنَ ٱلْجُبَال بُيُوتًا آمِنِينَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصْعِينَ ١٩ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَقِ وإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً فَاصْغَمِ ٱلصَّغَمِ ٱلْجَمِيلَ ١٩ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاتُى ٱلْعَلِيمُ ١٧ ولَقَدْ آتَبْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وٱلْقُرْآنِ ٱلْعَظيمَ ١٨ لَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أُزْرَاجا مِنْهُمْ ولَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨١ وَقُلْ إِتِي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عَضِينَ ١٢ فَوَرَبُّك لَنَسْأَلَتَّهُمْ أَجْمَعِبن 44 عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَأَصْدَعْ مِمَا تُؤَّمَرُ وأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ يَجْعِلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَمَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4٧ وَلَقَدٌ نَعْلَمُ أَتَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُك بِمَا يَقُولُونَ ١٨ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٦ وَآعْبُدُ رَتَكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ

#### سورة النحل

مكّية رهى ماثة وثمان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَهْجِلُوهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآثِكَةَ

بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَةَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّى تَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ع خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ه وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فبها دِفْ وَمَنَانِعُ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ١ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالًا حِينَ تُريحُونَ وَحِس تَسْرَحُونَ ٧ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيعِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكٌ رَحِيمٌ ٨ وٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْخِيمَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةٌ ويَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ومِنْهَا جَآئِرٌ ولَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ومِنْهُ سَجِرْ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِعِ ٱلرَّرْعَ وْٱلرَّيْتُونِ وْٱلنَّخِيلَ وْٱلزَّعْنَابَ وَمِنْ كُلّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَار وَّالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُحَكِّرَاتُ بِأَمْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَةً لِقَوْمٍ يَدَّكُّرُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى سَحَّرَ ٱلْبَحْرَ لِنأُكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طريًّا وتَسْتَعْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبسُونَهَا وتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِمَ نِيعِ ولِتَبْتَغُوا مِنْ مَضْلِعِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ه وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَواسَى أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 14 وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ثُمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَفَهَنْ يَعْلَقُ كَمَنْ لَا يَعْلَقُ أَفَلَا تذكُّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعْدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 19 وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ ومَا نُعْلِنُونَ ١٠ وْٱلَّذِبن يَدْعُونَ مِنْ دُون ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَبًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاهُ ومَا يَشْعُرُونَ ٢٦ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَّهُ واحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّالْآخِرَةِ فُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونِ ٢٠ لَا جَرِمَ أَنَّ ٱللَّهَ يعْلَمُ مَا يُسرُّونَ ومَا يُعْلِنُونِ ٢٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ وإِذَا تِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْرَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

ٱلْأُولِينَ ٢٧ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينِ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْمِ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٢٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ لَحَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وِيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلسَّوَءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُتَّا نَعْبَلُ مِنْ سُوْء بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٣١ فَٱدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمْتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنَ كَذَٰلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجُنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٥٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِمَهُمْ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَدَلِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ فَعْنُ وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء كَذَلِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلهم فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَّاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَة فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَعْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٠ وأَتْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَخْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٦ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَرِّئْنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا حَسَنَةً وَلَأَجْمُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠٠ ٱلَّذين صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ هُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَٱسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْم إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٦ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّنْمِ وأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِليْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أَعَامِن ٱلَّذين مَكْرُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا ثُمُّ بِمُغِيزِينَ ٤٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَرُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لرَوْكَ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمٌ يَروا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء يَتَفَيَّرُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيمِبنِ وَٱلشَّمَآئِلِ شُجِّدا لِلَّهِ وَعَمْ داخِرُونِ ١٥ وَلِلَّهِ يَشْخُذُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وٱلْملآئِكةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونِ ٣٠ وقال ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلهنْ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَةٌ واحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهِبُونِ عَه ولَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَنَعَيْمَ ٱللَّهِ تَتَّفُون ٥٠ ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْبَةِ فَيِنِ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُون ٩٩ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَتِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٧٥ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ ٨٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِبًّا رَرَقْناهُمْ تَاللَّهِ لَنُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٩ ويَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبِمَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وإذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدًّا وهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِن ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوٓه مَا بُشِّمَ بِدِ أَيْمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ١٣ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٣ وَلَوْ

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوِّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَتْهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ ٱلنَّارَ وأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٥ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٦ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْك ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِنْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٩٨ وإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِبًّا فِي بُطُونِةِ مِنْ بَيْن فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَآتِعًا لِلشَّارِبِينَ ٩٩ ومِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتْخِذُونَ مِنْهُ سَكُوا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٧٠ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِن ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلنَّجَمَ وممَّا يَعْرِشُونَ ١١ ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِى سُبْلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ اللَّهُ عُثَّتَلِكٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآة لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمْمِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَهَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآلا أَفبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ ﷺ كُونَ ١٠٠ وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَكَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيِّالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ مُ يَكْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٦ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَبْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا عَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَل

أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ١٨ وضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ وَهُوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَهَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْمٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧١ ولِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْجِ ٱلْبَصِمِ أَوْ هُوَ أَتْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوْ! إِلَى ٱلطَّيْمِ مُتَعَّرَاتٍ في جَرِّ ٱلسَّبَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُومُنُونَ ٨٢ وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا نَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ويَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ ومِنْ أَصْوَافِهَا وأَرْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٣ وْٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ نَقِيكُمْ ٱلْحُرَّ وسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُون مَه فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرَفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وأَكْنَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٦ ويَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نُمّ لَا يُؤُذَن لِلَّذِينَ كَفَرُوا ولَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمْ ولَا فَمْ يُنْظَرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنا هَؤُلآء شُرَكَآ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا نَوْقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلَاهَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآه ذِي ٱلْقُرْبَى ويَنْهَى عَنِ ٱلْغُشْآه

وْٱلْمُنْكُمِ وَٱلْبَغْي يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ١٣ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَداتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْد تَوْكِيدِهَا وِقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونِ ١٠ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَزَّلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثُنَا تَتَّعِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا مَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتلِفُون ١٥ وَلوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولَكِنْ يُصلُّ مَنْ يَشَآء ويَهْدِي منْ يَشَآء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٦ وَلَا تَتَّخِدُوا أَيْمانكُمْ دَحَلًا بَيْنكُمْ متزلَّ قَدَمُّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وتَذُوتُوا ٱلسُّوءِ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ولَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ومَا عِنْد ٱللَّهِ بَايِ ولَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُم أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤمِّنٌ فَلَنُعْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينتهم أَجْرِهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْملُون ١٠٠ فَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْآنِ فَٱسْتَعِدْ بَاللَّهِ مِن ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ على ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينِ ثُمُّ بِعِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةَ مَكَانِ آيَةٍ وَٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزِّلهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقِي لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينِ آمنُوا وهٰدًى وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين ١٠٥ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ نَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكِّدُونَ إِلَيْدِ أَعْجَمِى وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ ١٠٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرِّمِنُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٧ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَائِك ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا نعَلَيْهِمْ

غَضَبْ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَانِرِينَ ١١٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولآنَكَ ثُمُ ٱلْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَتَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتنوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّك مِنْ مَعْدِها لغَفُوزٌ رَحِبِمْ ١١٦ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ ثُجَادِلُ عَنْ نَفْسَهَا وَتُوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَنلًا قَرْيةً كَانَتْ آمِنَةُ مُطْمَئنَّةً يَأْتِمِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلّ مَكَان فَكَفَرَتْ بأَنْغُمِ ٱللَّه فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوع وٱلْخُوف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١١ وَلَقَدٌ حَآءَهُمْ رَسُولٌ منهُمْ فَكَدَّنُوهُ فَأَخَذَهُمْ ٱلْعَدَابُ وَهُمْ ظَالَمُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِبًّا رَرَقَكُمْ ٱللَّهُ حَلَالًا طَتِبًا وٱشْكُرُوا نعْبَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِنْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخُنْرِيمِ وَمَا أُهِدُّ لِغِبْمِ ٱللَّهِ بِعِ فَمَن ٱضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ ولَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ ولَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أُلْسِنتُكُمُ ٱلْكَذَّبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَعْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَتَاعٌ تَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِبُمْ ١١١ وعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَنْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسُّوء بِجَهالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ تَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِبهم ١٢١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتُا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٢ شَاكِرًا لِأَنْغَمِهِ إِجْتَبَاهُ وهَداهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَهُ وَإِنَّهُ فِ ٱلْآخِرَة لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَبْكَ أَن ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِبفا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٢٩ أَدْعُ إِلَى

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الْخُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالنِّي هِي أَحْسَنُ إِنَّ عَاقَبْتُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِالنِّي هِي الْمُهْتَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٨ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِبِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٨٨ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكَ فِي ضَيْقٍ مِبًا يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكَ فِي ضَيْقٍ مِبًا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ الْأَعْوا وَالَّذِينَ الْمُ مُحْسِنُونَ

### د نه الاسرى

مكّية وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَلِيلًا مَنْ الْمَجْوَلُونُ الْفَرِى الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْجِدِ اللّهِ الْمُنْجِدِ الْخُرَامِ إِلَى الْبَخِد الْمُخْدِد اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

جزء ها

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْبَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيهًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْنِ نَكَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَّلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي غُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِقْرَأُ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِمِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُحْرَى وَمَا كُمَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَنْعَثَ رَسُولًا ١٧ وإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ تَرْيَةً أُمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقّ عَليْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ رَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِةٍ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لهُ نِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ ومَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُومِنْ فَأُولَآثِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ٢١ كُلًّا نُبِدُّ هَوُّلآه وَهَوُّلآه مِنْ عَطَآه رَبِّك ومَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَحْظُورًا ٢٢ أُنْظُرْ كَبْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا عَخْذُولًا ٢٣ وَقَضَى رَتُّكَ أَلًّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وِبَّالْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُعَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهْمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أَيٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَآخْفِصْ لَهُمَا جَنَاعَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَة وقُلْ رَبِّ ٱرْحَبْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٦ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانِ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وٱلْبِسْكِينَ وَّابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّدِ كَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآء رَحْمَة مِنْ رَبِّك تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ١٦ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٢ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا نَقْتُلُوا أَرْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَخْنُ نَرْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَنُوا ٱلرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بَّالْحَقِّي ومَنْ تُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ ولَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُونُوا بِٱلْعَهْد إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْوُلًا ٣٧ وَأُونُوا ٱلْكَبْل إِذَا كِلْتُمْ وَرْدُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقبمِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٨ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ يِمِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفَوَّادَ كُلُّ أُولَائكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُلًا ٣٩ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ حُكُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ ذَلِكَ مِبَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهَ إِلَهَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ٣٦ أَنَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي عَذَا ٱلْقُرْآنِ لِيَدَّكُّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٢٠ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَآبْتَعُوا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٥ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِةِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٣٠ وَإِذَا تَرَأَّتُ ٱلْقُوْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِجَابًا مَسْتُورًا ١٨ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلْوِيهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَتْرًا ١٩ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ

في ٱلْقُوْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ٥٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَ شُخُورًا اه أَنْظُرْ كَيْف ضَرَبُوا لَك ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥٠ وَقَالُوا أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنًّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٥٣ قُلْ كُونُوا جِارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُمُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيكُنَا تُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ مَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَطُنُّونَ إِ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ أَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدْوًا مُبِينًا ٥٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِبَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وْآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٨٥ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَبْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضِّرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ٥٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونِ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شديدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُوْسِلُ بِّالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّرُيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَعُّ لِلنَّاسِ وَٱلثَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنَ وَنُحَرِّفُهُمْ فَمَا إِ يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا كَبِيرًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلاَّثِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ نَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأْهُمُ لَهُ خَلَقْتَ طِينًا ١٩٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىّٰ لَيْنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قَالَ

ٱنْهَبْ فَهَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآءُ مَوْفُورًا ١٩ رَٱسْتَفْزِرْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨ رَبُّكُمْ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمْ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٦ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّمُّ فِي ٱلْبَعْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمًّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١٠ أَمْ أُمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِغًا مِنَ ٱلرِّمِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بعِ تَبِيعًا ١٧ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وٱلْبَعْمِ وَرَزِقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيمٍ مِنَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٣٠ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيبِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَرُنَ كِتَابَهُمْ ولَا يُظْلَمُونَ فتيلًا وَمَنْ كان فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وأَضلُ سَبِيلًا ٥٥ وإِنْ كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْترِى عَلَيْنا غَيْرِهُ وَإِذًا لَأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ٧٠ وَلَوْلًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ ترْكَنْ إِلَيْهِمْ شيئًا قَلِيلًا ٧٠ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِوْرنَكَ مِن ٱلْأَرْضِ لِيُعْرِجُوكَ منْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَك إِلَّا قَلِيلًا ٧٩ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ولَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا ١٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَتُرْآنِ ٱلْغَيْمِ إِنَّ تُرْآنَ ٱلْغَيْمِ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ نَتَكَّجُّدْ بِعِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ١٨ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي تُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطانًا تَصِيرًا ٨٣ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ

كَانَ رَهُوقًا ١٨٠ وَنُنَرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٥٨ رَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِه وَإِذَا مَسَّهُ آلشَّرُ كَانَ يَرُّسًا ١٩ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوخِ مِنْ أَمْمِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا عَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ شِثْنَا لَنَدْعَبَنَّ بِٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ نَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَثِنِ ٱجْتَبَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآن لَا يَأْتُونَ بِبِنْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْبُمَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُغَجِّمُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّبَآء كَمَا زَعَمْتَ عليْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَك تَبْتُ مِنْ رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءَ ولَنْ نُوِّمِن لِرُقيِّك حَتَّى تُنَزِّل عَلَبْنَا كِتَانًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَا رَسُولًا ٩٩ ومَا مَنع ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَسُولًا ١٧ قُلْ لَوْ كَانَ في ٱلأَرْضِ مَلَآتُكُةٌ يَبْشُونَ مُطْمَئِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِن ٱلسَّمَآء مَلَكًا رَسُولُا ٩٨ غُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا نَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بعِبَادةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٩ ومَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ومَنْ يُضْلَلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُوْلِبَآء مِنْ دُونِه وخْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ نِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وِقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا ورْفَاتًا أَئِنًّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقا جَدِيدا ١٠١ أُولِمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادر عَلَى أَنْ يَعْلُق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٢ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَآئِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لْأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَثْخُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلآهَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْنَفِزَّهُمْ مِن ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةِ لبيى إسْرآئِل ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وِنَاكْتِي أَنْزِلْنَاهُ وِيَاكْتِي نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٧ وَفُرْآنا فَرِقْنَاهُ لِتقْرِأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِعِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِعِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَان سُجّدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠٠ قُلِ آدْعُوا آللَّهَ أُو آدْعُوا آلرَّحْمَن أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَانِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ أ ذَلِك سَبِيلًا ١١١ وَتُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ ولَدا ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ ولِيٌّ مِن ٱلدُّلِّ وكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

### سورة الكهف

مكِيّة رهى مائة رعشر آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمَهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرَجًا ٢ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُبْهُ رِيْبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُبْهُ رِيْبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ رِينْدَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلْمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا وَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْض رِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدَا خُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحْجَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبُا 1 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْبِةُ إِلَى ٱلْكَهْف فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً وَهَيِّيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَنْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سنسَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحُرْبَبْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١١ كَنَّىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَمَأَهُمْ بِٱلْخُقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ ورَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ خُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ عَوُلَاهَ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُون عَلَبْهِمْ بِسُلْطَانِ بَبِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّن ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وإذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ ومَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُووا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وِيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَال وَهُمْ فِي كَجْوَةِ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِبًّا مُرْشِدًا ١٧ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا وَهُمْ رُثُودٌ ونُقلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِبد لَو ٱطَّلَعْتَ علَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِك بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَال قَآئِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِرَرِتكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقٍ مِنْهُ ولْبَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَذا

١٩ إِنَّهُمْ إِنْ يَظَّهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ولَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَنَدًا ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْتُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَهْجِدًا ١٦ سيَقُولُون ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْعَيْبِ وَيَقُولُون سَبْعَةٌ وِثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلً ٢٢ فلا تُمَار فيهم إلَّا مرآء ظَاهِرًا ولَا تَسْتَفْتِ فيهمْ منْهُمْ أَحَدًا ٢٣ وَلَا نَفُولنَّ لشيْءَ إِنِّي مَاعِلْ ذَلِكَ غَدا إِلَّا أَنْ يَشآء ٱللَّهُ وْآذْكُمْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْديَنِ رَتَّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ٢٠ ولَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مَاثِهِ سِنينَ وَٱزْدَادُوا تَسْعًا ٢٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْض أَبْصر بع وأَسْعِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أُحَذًا ٢٦ وَآتُنُلُ مَا أُوحَى إِليْك مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَاتِه وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ٢٧ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وِلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ٢٨ وَتُلِ ٱلْحُقُّ مِنْ رَتَّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شَآء فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِتُهَا رإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآء كَٱلْمُهْلِ يَشْرِي ٱلْوُجُوةَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وسَآءتُ مُرْتَفَقًا ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَآئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْكُسِ وإسْتَبْرَقِ مُتَّكِئينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئك نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجْلَيْن حَعَلْنَا لِأَحَدهِمَا جَنَّتَيْن

مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيًّا ٣٣ ونَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًّا وكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَمُ مِنْك مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ طَالِمْ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٠ وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَثِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٦ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ولَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآء ٱللَّهُ لَا تُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَولَدًا ٣٨ عُلْتَ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَن خَيْرًا مِنْ جَنَّتِك ويُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّهَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِحَ مَآرُهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٢٠٠ وَأُحِيطَ بِثَهَرِهِ فَأَصْبَهَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَّا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٦ ولَمْ تَكُنْ لَهُ نِتَةُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٦ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّق هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاحْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا ٢٠ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا رِخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّمُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادرْ منْهُمْ أَحَدًا ٢٦ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْتُهُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّل مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۴۷ وَرُضِعَ ٱلْكتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِبًّا فيد ويَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠ وَإِذْ تُلْنَا لِلْهَلَائِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَاجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِيِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْمِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيآ ء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُورٌ بِئْسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَا حَي ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْيِقًا اه وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ آلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا ٣٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى رِيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ تُبُلًا م وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِبُدْدِضُوا بِعِ ٱلْخَقَّ وَٱتَّعَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا هُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى تْلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ٥٠ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنَّ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاحِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكَتَّلَ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ٨٥ وَتِيلُكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتاهُ لَا أَبْرَخُ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ١٠ فَلَمَّا بَلْغَا عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّحَدَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لقَدْ لَقِبنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى ٱلعَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ ومَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ١٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ١٦ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا ١٥ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِبًّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ٧٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِعِ خُبْرًا

٩٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي نَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتَعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ١٣ قَالَ لَا تُوَّاخِدُنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٣٣ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لقِيمًا غُلامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نْكُرًا ﷺ ٢٠ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٥ قَالَ إِنَّ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِّي عُدْرًا ٢٩ نَا نُطَلقًا حَتَّى إِذَا أَتِبا أَهْلَ تَرْيعِ ٱسْنَطْعما أَهْلهَا فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا نوجَدَا نِبهَا حدارًا يُريدُ أَنْ يَنْفَصَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَأَتَّفَذَتَّ عَلَيْهِ إ أَجْرِا ٧٧ قال هذا عراني ببنني وبَيْنِك سَأُنَبِّنُكَ بِتَأْمِيل مَا لَمْ نَسْتَطِعْ عَلَيْدِ صَبْرا ١٨ أمَّا ٱلسَّفِينَهُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينِ يعْمَلُونَ فِي ٱلْجَعْمِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وِكَانِ ورآ عُمْ ملِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٠ وأمَّا ٱلْغُلامُ نَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِدُن مِحْشِينًا أَنْ يُرْعِقَهُمَا طُغْيَانًا وكُفْرًا ١٠ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَتُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكَوةُ وأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْن فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانِ تَعْتَهُ كَنْزُ الْهِمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُقَا أَشْدَّهُمَا وِيَسْتَعْرِجَا كَنْرِهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَبْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٣٨ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ رَآتَيْمَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبً فَأَتْبَعَ سَبَبًا ١٨ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَها تَعْرُبْ فِي عَبْن حَمِثَةِ

وَرَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا مِهِ تُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ رَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ

جزء ١٩

فِيهِمْ حُسْنًا ٨٦ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ ٱلْخُسْنَى وَسَتَعُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمِ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَلِكَ رِقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَكَيْعِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا تَلَغَ نَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا رَبِّينَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُرَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَنَيْنِ قَالَ ٱنْهُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُنْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٩ نَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا 14 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُغِجَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِيدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعًا ١٠٢ أَنْعَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآء إِنَّا أَعْتَدْنَا حَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينِ نُزُلًّا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِدِ تَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِك جَزَآوُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي نَحْزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْمُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّي

رَلُوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُ

#### سورة مريم

# مكيّة وهي ثمان وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١١ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا رَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ عُ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢٢ كَحَمَلَتْهُ فَٱنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٢٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْكَافُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّظْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلًّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٩ فَكُلِى وَٱشْرَبِي وَتَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِن ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ٢٧ فَقُولِي إِنَّى نذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١٩ يَا أُخْتَ هَرُونِ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجعلَنِي نبيًّا ٣٣ وجَعَلَنِي مُبارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وبَرًّا بِوَالِكَةِي ولَمْ يَجْعلْني جَبَّارا شقيًّا ٣٠ وَٱلسَّلامْ عَلَىَّ يوْم وْلِدتُّ ويوْمَ أَمُوتُ رَيُوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آنْنُ مَرْيَمَ تؤل ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي بِبِهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِد مِنْ ولدٍ سُبِّحَانهُ إذا قضَى أَمْرا فإنَّما يقُولُ لهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وإِنَّ ٱللَّهِ ربِّي ورَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ عَذَا صِراطٌ مُسْنَقِيمٌ ٣٨ فَاكْتُلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ منْنِهِمْ فَرَيْلُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لِكِنِ ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمِ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٠٠ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْم ٱلْحَسْرَةِ إِذْ تُصِى آلْأَمْرُ وهُمْ فِي غَفْلَةِ وهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ١١ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ رَمَنْ عَلَيْهَا رِإليْنَا يُرْجَعُون ٤٦ وْٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَم تَعْبُدُ مَا لَا يَسْبَعُ وَلَا يُبْصِمُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنًا ٢٠ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءنِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وَم يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ٢٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ للشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهُجُرْنِي مَلِيًّا ١٠٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ نَلَمًّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنَّكَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اه وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْتِي عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكَتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّنْنَاهُ نَحِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَآذْكُمْ فِي ٱلْكَتَابِ إِسْبَعِبلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِيَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٩٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بْٱلصَّلَوةِ وْٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِبًّا ٥٠ وَٱذْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَببًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِبًّا ٩٥ أُولَاتُكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِئْنٌ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ دُرِيَّةِ إِبْرَهبمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنا وْآجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا شُجَّدًا ونُكِيًّا ١٠ فَخَلَفَ مِنْ نَعْدِهِمٌ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالَحًا فَأُولَاثِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَبًّا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغْوا إِلَّا سَلَامًا ولهُمْ رزَّتُهُمْ فِبِهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْك ٱلْجِنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقَنًّا ١٠ وَمَا نْتَنَرُّلُ إِلَّا بِأَمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا نَيْنَ ذَلِكَ ومَا كَانَ رَدُّكَ نَسِيًّا ١٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَآصْطَبِمْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَئِذًا مَا مِتَّ لَسَوَّفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٨ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَتَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ١٩ فَوَرَبِّكَ لَخَشُرَتَّهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ تُمَّ لنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدٌ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١١ ثُمَّ للْحُن أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ١٣ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ٣٣ ثُمَّ نُخَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا ونَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَبْنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ تَرْنِ فَمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا ورِئْيًا ٧٦ تُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْبَبُّذُدُ لَهُ ٱلرَّحْبَنُ مَدًّا ١٠ حَنَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وأَضْعَفْ جُنْدًا ٧٨ ويَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٩ وٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك تَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١٨ أَطَّلَعَ ٱلْقَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨ كَلًّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ١٨ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ١٨ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٨ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ٨٦ أَلَمْ نَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُّزُّهُمْ أَزًّا ٨٨ فَلَا تَكْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ رَفْدًا ٨٩ رَنَسُونُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ رِزْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ شَيْئًا إِذًا ١٦ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَعِرُّ ٱلْجِبَالَ عَدًّا ٩٣ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ومَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٠ إِنْ كُلُّ مِّنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ٩٠ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِعِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِعِ قَوْمًا لُدًّا ١٨ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدِ أَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ رَكُرًا

### سورة طه

مكتة رعى مائة وخمس وثلثون آية بسم آللَّهِ آلرَّحْمَن آلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٣ إِلَّا تَذْكِرَةً لِبَنْ يَعْشَى ٣ كَلْرِيلًا مِبَّنْ خَلق ٱلْأَرْضِ رَالسَّبَواتِ آلْعُلَى ٣ أَلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ٥ لَغُ مَا فَي ٱلسَّرَاتِ رَمَا فَ ٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ٩ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَحْمَى ٩ أَللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْحُسْنَى ٩ وَمَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ٩ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَعْلِمِ ٱمْكُثُوا إِلِي آنَسْتُ لَا أَلَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَا إِلَيْ النَّارِ هُدَى ١١ فَلَمَّا أَتَاهَا لَوْدِي يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَنَا رَبُكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِلَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى نُودِى يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَنَا رَبُكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى نُودِى يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَنَا رَبُكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى نُودِى يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَنَا رَبُكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنِّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى نُودِى يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَنَا رَبُكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنِّكَ بَالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى الْمُوسَى ١٤ أَنَا اللهُ لَا يُومِى بِهَا وَآلَيْهَا ١١ وَاللهُ فِي مَالَيْكُ لِللهِ وَالْمَالِيَّةُ الْمُوسَى ١٤ قَالَ هِي عَصَاى أَتُوكِمُ لِللهِ وَالْمُوسَى عَلَى أَنْفِيلُولَ لِللهُ عَلَى عَلَيْكَ يَا مُوسَى ١٤ قَالَ هِي عَصَاى أَتُوكِمُ اللهُ مُنْكِيدُكَ عَلَيْهَا وَلَا تَعْفُ سَنُعِيدُهَا مِا مَلَا عُلَى مُوسَى ١٤ قَالَ هِي حَيَّةً تَسْعَى ١٢ قَالَ هُو مَنَى ١٤ قَالَ هِي عَصَاى أَتُوكُولُ عَلَيْهَا وَلَا مُؤْمِى مَا قَالَ هَي حَيْقًا مَلَ وَلَا تَعْفُى مَنَيْعِيدُهَا مِيلَا عَلَى مُوسَى ١٤ وَلَا كُذُهُا وَلا تَعْفُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا اللهُ الْقُولُولُ الْمُقَاقَا وَإِذَا هِي حَيَّةً تَسْعَى ١٣ قَالَ كُذُهُا وَلا تَعْفُى سَلْكُولُ اللهُ الْمُولِي الْمُقَاقِ اللهُ عَلَى مَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفُولُ اللهُ ال

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوْه آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٥ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٦ قَال رَبِّ ٱشْرَعْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا تَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ ٱشْدُدْ بِعِ أَرْدِى ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ٣٣ كَى نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُوُّلَكَ بَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَرْحَبْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱقْذِنِيهِ فِي ٱلتَّابُوت فَاتَّذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ مَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُرٌّ لِي وَعَدُرٌّ لَهُ وَٱلْقَبْتُ عَلَيْكَ تَعَبُّهُ مِنِّي ٢٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ٢١ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَنْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ تَقَرَّ عَبْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَكَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ١٣ فَلَيثَتَ سنينَ في أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى ٣٣ زَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٢٣ إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنِبَا فِي ذِكْرِي هُ إِنْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٩ فَقُولًا لَهُ تَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ٣٠ قَالًا رَبَّنا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى ١٩ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأْرَى ٢٩ فَأْتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ نَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ٥٠ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اه قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَكَى ٣٠ قَالَ فَهَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مْ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا رسَلَكَ لَكُمْ نِبهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٥٩ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنَّهَى ٧٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَبِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٨٥ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَدُّبَ وَأَبَى ١٥ قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِمْرِكَ يَا مُوسَى ٩٠ عَلَنَأْتِيَنَّكَ بِحِمْمٍ مِثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مَوْعِدًا لَا نُعْلِفُهُ نَعْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوِّى اللهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّيمَةِ وَأَنْ يُحْشَمَ ٱلنَّاسُ فَحَى ١٢ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ فَيُحْتِنَكُمْ بِعَذَابٍ وقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْرَى ١٩ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِالْخِرْهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ ٱلْمُنْكَى ١٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ تُمَّ ٱئْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِبُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ شِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ١١ تُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِ مَا فِي يَبِبنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَبْدُ سَاحِمٍ وَلَا يُفْلِخُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٧٣ فَأُلْقِيَ ٱلتَّكَرَةُ شُجَّدًا فَالْوا آمَنَّا مَرَّبِ عَرْدِنَ وَمُوسَى ٢٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيبِرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجِّحْرَ فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُرِعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وأَبْقى ١٥ قَالُوا لَنْ نُؤْنِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى نَطَرَنَا فَٱثْضِ مَّا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْتِمِي عَذِهِ ٱلْخَيَرِةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلجِّعْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وأَبْقَى ١٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرى مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَا وِذَلِكَ جَزَّآءُ مَنْ تَزَكِّى ٧٩ وَلَقَدْ

أَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَآضُرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَعْمِ يَبَسًا ٥٠ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ١١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِةِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَيِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ٨٦ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَخْيَنَاكُمْ منْ عَدُرِكُمْ رَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى ١٣ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَعِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي نَقَدْ هَرَى ٩٨ وَإِنِّي لَعَفَّازٌ لِمَنْ تَابَّ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهْتَكَى مه وَمَا أَهْجَلَكَ عَنْ تَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَاهَ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى تَوْمِدِ غَضْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَنَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدُّتُمْ أَنْ يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِى ١٠ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا أَوْرَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ٩١ أَفَلًا يَرَوْنَ أَلًّا يَرْجِعُ إِلَبْهِمْ فَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٢ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّهَا فَعِنْتُمْ بِعِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُوني وَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَبْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى 4 قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَنَعَصَيْتَ أَمْرى ٥٠ قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِبتُ أَنْ تَفُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيْ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَمِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذَتُّهَا وَكَكَالِكَ سُوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرِةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُغْلَفَهُ وَأَنْظُرْ إِلَّ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْدٍ

عَاكِفًا لَثُعَرِّقَتُّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْمًا ٩٦ كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْيِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْعَمُ فِ ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَخَانَتُونَ بَبْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ نَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا ولَا أَمْتًا ١٠٧ يَوْمَثِنْ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِنِ لَا أَ تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْبَنُ وَرَضِىَ لَهُ تَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْقَهُمْ وَلَا بُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِفْحَى ٱلْقَبُّوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وهُوَ مُؤْمِنْ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا عَضْمًا ١١٦ وكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا نِيهِ مِن ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُخْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْخَقُّ إ وَلَا تَهْجَلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدمَ نَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي نَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُرُّ لَكَ وَلِزَرْجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُهَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُرعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَرُ فِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ رَمُلْدٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقا يَغْصِفَانِ عَلَبْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَرَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُرٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ١٢١ فَمَنِ ٱتَّبَعّ هٰذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٢٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٠ وَخُشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى رَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٣٩ قَالَ كَذَٰلِك أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا رَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٧ وَكَذَلِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ١٢٨ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ١٢٩ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمًّى ١٣٠ فَأَصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَآهِ ٱللَّيْلِ نَسَيِّجُ وَأَطْرَاكَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْواجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٣٢ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ١٣٣ وَقَالُوا لُولًا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَولَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلكُّفِ ٱلْأُولَى ١٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَغَنْزَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّضُ فَتَرَبَّضُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَهْجَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّرِيِّ ومَنِ ٱهْتَدَى

## سورة الانبيآء

مكَيَّة وهي مائة واثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

﴿ إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

ذِكْم مِنْ رَبِّهِمْ نُعْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ أَفْتَأْتُونَ ٱلجِّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْعَاتُ أَحْلامٍ بَلِ ٱنْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ تَبْلَهُمْ مِنْ تَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ 4 ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْبَيْنَاهُمْ وَمِّنْ نَشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وأَنْشَأْنَا نَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١٢ فَلَمًّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا فُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١٣ لَا تَرْكُضُوا وٱرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُبَا لَاعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوا لَاتَّغَذْنَاهُ مِنْ لَذُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفْ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَاطِلِ نَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِتَى وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصفُونَ ١٩ وَلَهُ مِّنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمِّنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّعُونَ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَم ٱتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ فُمْ يُنْشِرُونَ ٢٦ لَوْ كَانَ نِبهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُجْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٢٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَمَ قُلْ هَانُوا بُرْعَانَكُمْ هَذَا ذِكُمْ مَنْ مَعِي وَذِكُمْ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْدِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَمَّا فَأَعْبُدُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُجَّاتَهُ مَلْ عِبَانٌ مُكْرَمُونَ ٢٧ لَا يَسْبِغُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنَّى إِلَةٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيدِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَحْزى ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلَّ شَيْء حَيّ أَنَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْض رَوَاسَى أَنْ تَمِيكَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِبِهَا نَجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ أَ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ ف قَلَكٍ يَسْبَعُونَ ٣٥ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكُ ٱلْخُلْدَ أَعَإِنْ مَتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٦ كُلُّ نَفْسٍ ذَآتَقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَبْرِ فِتْنَةً وَإِلَنْنَا لَإ تُرْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُرًا أَهَذَا ٱلَّذَى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَانِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَغِلُونِ ٣٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصُرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً نَتَبْهَتُهُمْ نَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا ثُمْ يُنْظُرُونَ ٤٦ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيٌّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ نَحَاق بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَكْلَرُكُمْ بِٱللَّيْل وَّالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ بَلْ فَمْ عَنْ ذِكْمٍ رَتْهِمْ مُغْرِضُونَ ٢٠ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً ۖ تَبْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ هُ ، بَلْ مَتَّعْنَا هَوُلآه وَآبَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَبْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا أَنَّهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٢٩ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ مَّالْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ١٠٠ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ من عَذَابِ

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ١٨ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآء وذِكُرا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٥ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِبمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَتَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِنْ قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ هُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمْ في ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحُقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٥٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ رَّالْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَتَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَاللُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ٥٩ نَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْدِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١١ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا فَأَثُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٩٣ قَالُوا أَأَنْتَ نَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٤ قَالَ بَلْ نَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِعُونَ ١٠ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْهُم ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُرُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلَآهَ يَنْطِقُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرِّفُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ تُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا نَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا نِيهَا لِلْعَالَبِينَ ١٦ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ ويَعْقُوبَ نَانِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٣ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيُّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

رَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ١٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَخَيَّنَاهُ منَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَآئِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْد فَاسِقِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ ونُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وأَهْلَهُ مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِما إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْ ۚ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِمنَ ٧٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيدِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٩ فَفَهَّبْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَبْنَا حُكُمًا وَعَلْمًا وسَحَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلجِّبَالَ يُسَبِّعْنَ وْٱلطَّبْرَ وَكُنَّا فَاعِلِبنَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ لِتُعْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ نَهَلْ أَنْتُمْ شَاكُرُونَ ١٨ وَلَسُلَيْمَانِ ٱلرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرى بأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا نبهَا وكُنَّا نكلٌ شَيْء عَالِمينَ ١٨ ومِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونِ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافظينَ ١٣ وأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّى مَسَّنَى ٱلثُّمُّ وأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةُ منْ عنْدِنَا وذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ مه وإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وِذَا ٱلْكَفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٦ وأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالحِبنَ ١٨ وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْدِ فَنَادَى فِي ٱلطُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُجْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٨٨ فَٱسْتَجَبُّنَا لَهُ ونَجَّيْنَاهُ من ٱلْغَمِّ وكَذَلِكَ نُنِّجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ وزَكريَّآء إذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا نَذَرْني فَرْدَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِنينَ ٨٠ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ورهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وأَصْفُنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبًا وكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١١ وٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَمَعَلَّنَاهَا وَآئِنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٣ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ نَاعْبُدُونِ ٣٠ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ تَنْنَهُمْ كُلُّ إلَيْنَا

رَاجِعُونَ ١٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِن ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُون ١٩ حَتَّى إِذَا فْتِعَتْ يَاجُرِجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا رِيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ 14 لَوْ كَانَ هَوُّلاءَ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ يِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينِ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَآئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٠ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وهُمْ ويمَا اَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَعْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ هَذا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآء كَطَيّ ٱلجِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَكَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْمِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي هذَا لَبِلاغًا لِقرْمِ عَابِدِين ١٠٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَّى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ نَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ نإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآ وإنْ أَدْرِى أَتَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِن ٱلْقوْلِ وِيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ رَمْتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١١ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُقِّ رَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون



## مكية وهى ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱللَّهِ الرَّحْمِنِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمًّا أَرْضَعَتْ وتَصَعْ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سْكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِغُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ \* كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيعِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ مُحَلَّقَةٍ وغَيْمٍ مُحَلَّفَةٍ لِنُبَيِّن لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآء إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا تُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْعُهُم لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِكَةً فَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزْتْ رَبِتْ وأَنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيمِ ٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ رأَتَهُ يُعْيِي ٱلْمَوْتَى رأَتَهُ على كُلِّ شيَّهُ تَدِيرٌ ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِ ٱلْقُبُورِ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ ولَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ ونُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ يَدَاكَ وأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْدٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِةِ حَسِمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَان ٱلْمُبِينُ ١٦ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ومَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ

ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٣ يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لبِثْسَ ٱلْمَرْلَى وَلبِثْسَ ٱلْعَشِيمُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَهُدُهُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءُ ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٦ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وٱلَّذِينِ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَّالْجُهُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَا يُخُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَّالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَالنَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ١١ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٢٠ عَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَهُوا فِي رَتِهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُرُّسِهِمْ ٱلْحَمِيمُ ٣١ يُصْهَرُ بِعِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ولَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٣٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا رِدُونُوا عَدَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُوْلُوا ولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٠ وهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْخَبِيدِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَحْجِدِ ٱلْخَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٣٩ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْخَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وطَهِمْ بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلجُّودِ ٢٨ وَأَذِنْ فِ ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَي عَبِيقٍ ٣٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقَنَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُّمُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ نَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه رأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَرْثَان وْٱجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلرُّورِ ٣٣ حُنَفَآء لِلَّهِ عَيْمَ مُشْرِكِينَ بِعِ ومَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّهَآء نَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَوْ تَهْرِي بِهِ ٱلرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَفْوَى ٱلْفَلُوبِ ٣٣ لَكُمْ فِبِهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعلنا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّمِ ٱلْمُعْبِتِينَ ٣٩ ٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غُلُوبُهُمْ وٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيبِي ٱلصَّلَوةِ ومِبَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَبْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وجَبَتْ جُنُوبُهَا تَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا ٱلْفَانِعَ وٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِك تَحَرَّنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لنَّ يَنَال ٱللَّهَ لَخُومُهَا ولا دِمَآرُها ولَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك تَحَتَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَداكُمْ رَبَشِّمِ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَانِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَرَّانِ كَفُورِ ١٠ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ١٣ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَبْرٍ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وِلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعْ وبِبَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِهُ يُذْكُرُ فِبِهَا آسُمُ ٱللَّهِ كَنِيرًا وِلَبَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٣٦ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاتِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوك

فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وعَانًا وَثَهُودُ وقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وقَوْمُ أُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُدِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ جُمْ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا وَبِشْرِ مُعطَّلَةٍ وتَصْمٍ مَشِيدٍ هُ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَنَكُونَ لَهُمْ تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَرْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ ولَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ٤٩ رِيَسْتَكْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْما عِنْكَ رَبِّك كَأْلُفِ سَنَةٍ مِبًّا تَعُدُّونَ ٤٧ وكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وإِلَى ٱلْمَصِيرُ ٤٨ فَلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ ورزْنَى كَرِيمُ ٥٠ وْٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ أَصَّابُ ٱلْحِيمِ ١١ ومَّا أَرْسَلَّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ولَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِه فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْفِي ٱلشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكُمُ ٱللَّهُ آياته وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ لِيَجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وٱلْقاسِيَةِ قُلُولُهُمْ وإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ تَعِيد ٣٠ وليعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُونُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُرُّمنُوا بِهِ فَتُعْبِتَ لَهُ غُلُونُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مرِّيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ هِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَثِذٍ لِلَّه يَحْكُمُ بَنْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم ٥٩ وٱلَّذِينِ كَفَرُوا وكَذَّنُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وْٱلَّدِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قْتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِرْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ٨٥ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٩ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوتِبَ بِعِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْوٌّ عَفُورٌ ١٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِةِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ١٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَتُصْدِج ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وْالْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُّكَ رَحِيمٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِينُمُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ٩٦ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمّْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَآدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ نَعُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَلَّلُهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيعِ تَخْتَلِفُونِ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِعِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِبِينَ مِنْ نَصِيمٍ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفرُوا ٱلْمُنْكَمَ يَكَادُون يَسْطُون بِٱلَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ثُلُ أَفَأُنَبِّنُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُوبَ مَثَلَّ فَٱسْتَعِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ولَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وٱلْمَطْلُوبُ ٧٣ مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَرِقٌ عَزِيزٌ ١٠٠ أَللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٧٥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكُعُوا وَٱسْجُدُوا وَٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱنْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمْ ٱلْمُسْلمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلْوَسُولُ شَهِيكًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ

### سورة المؤمنين

مكيّة وهي مائة وثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جز ١١

تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَآء تَنْنُتُ نَالدُّهُنِ وصبْع لِلْآكِلينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ في ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مبًّا في نُطُونِهَا ولَكُمْ فِعهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً ومنْهَا تَأْكُلُونَ ٣٦ وَعَلَنْهَا وعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٣٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْنُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَنْرُهُ أَفِلَا تَتَّقُونِ ٢٠ فَقَالَ ٱلْمَلا الَّذِينِ كَعْرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا مَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لأَنْزَلَ مَلآثِكَةً مَا سَبعْنا بهَدَا فِي آنَائِنَا ٱلْأُوّلِينَ ٢٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَحْلُ بِهِ جِنَّةً فَتَرَتَّصُوا به حَتَّى حين ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ٢٧ فَأَرْحَبْنَا إِللهِ أَنِ ٱصْنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْنَنِنَا ووحْمِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَمَارَ ٱلتَّتُّورُ ١٨ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَنْنِ ٱثْنَبْنِ وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَبْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُحاطِنني فِي ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٢٩ فَإِذا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ علَى ٱلْفُلْكِ فَفُلِ ٱلْحُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَتَ أَنْرِلْيِي مُنْرِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِين ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وإِنْ كُمَّا لَمْنْنَلِينَ ٣٣ ثُمَّ أَنْشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِين ٣٣ مَأْرْسِلْنَا فِيهِمْ رِسُولًا مِنْهُمْ أَن آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَبْرُهُ أَمَلًا تَتَّقُونِ ٣٦ وَفَالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قَوْمَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وأَنْرِفْنَاهُمْ فِي ٱلْخَنَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا نَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا نَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ ويَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٩ ولَنَنْ أَطَعْتُمْ بَشَرَا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لِحَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثُمْ رُكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامَا أَنَّكُمْ غَخْرَجُونَ ٣٨ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَذُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَونَنَا ٱلدُّنْبَا نَهُوتُ وَغَيْمًا وَمَا نَعْنُ بِمَبْغُونِينَ ﴿ إِن هُوَ إِلَّا رَجْلٌ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ٢٣ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَدتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ تَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآء فَبُعْدا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ٢٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا وجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبْعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ٤٧ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وأَخاهُ عَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٨٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَالسَّتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٤٩ فَقَالُوا ۖ أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١١ وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَهُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً وَآوِيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَّاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِّيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٥ فَتقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٩٥ فَكَرْهُمْ فِي غَبْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٥ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٨٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وَٱلَّذِينِ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبَّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٩٣ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ولَكَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِي وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ بلُ فَلُوبُهُمْ فِي عُمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالً مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَدَابِ إِذَا ثُمُّ يَبْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتي تُنْلَى علَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِعِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ ١٠ أَنَكُمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٧٠ أَمْ يَقُولُونَ بِيهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءُهُمْ بِالْخُتَقِ وأَكْثُرُهُمْ لِكُتِّ كَارِهُونَ ٧٣ وَلَوِ

ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّبَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكرهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرً وَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٧ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهمْ مِنْ صُرِّ لَكَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ نَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٩ حَتَّى إِذَا نَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ نِيدٍ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ تَليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَبْدِ ثُخْشَرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْيِي رَيْمِيتُ رَلَهُ ٱخْتِلَاكُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٣ مَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ١٨ قَالُوا أَيْذًا مِثْنَا رَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ م لَقَدْ رُعِدْنَا غَنْ وَآبَآوُنَا هَذَا مِنْ تَبْلُ إِنْ هَدَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨٨ قُلُ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ سَبَقُولُون لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَكَكُرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُون لِلَّهِ قُلْ أَمْلًا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِبَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وهُوَ يُجِيمُ ولَا يَجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُحْكُرُونَ ١٣ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِي وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٣ مَا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ عَالِمِ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٦ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٩٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّثَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ

١٠١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠٠ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْغَجُ وْجُوقَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٧ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا رَكْنَّا قَوْمًا صَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَوًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون III إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ فَٱتَّخَذَتُهُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْبَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١٠ قَالَ كَمْ لَبِثْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَى سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَأَسْأَلِ ٱلْعَادِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأَنَّكُمْ إِلبْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ومَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُوْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِمْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَبْرُ ٱلرَّاحِبِينَ

# سورة النور

مدنيَّة رهى اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ تَبِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

٢ أَلزَانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤُمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلزَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لا يَنْكِهُهَا إِلَّا رَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَٱلَّذِينَ يَرْمُون ٱلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱحْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْكُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَحِيمٌ ٤ وٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَكَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ نَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ رِيَدْرَزُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآوًا مَالْإِنْكِ غَصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَخْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٦ لَوْلَا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَّالْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَدَا إِنْكُ مُبِينٌ ١٣ لَوْلًا جَآوًا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَآء فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ ثُمُ ٱلْكاذِبُون ١٠ وَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْبَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وٱلْآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيعِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ رَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِنْ سَبِعْتُمُوهُ فُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمْ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِمِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينِ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ فِي ٱلدُّنْيَا وْٱلْآخِرَة وْاللَّه يَعْلَمُ وَأَنَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ وأَنَّ ٱللَّهَ رَؤْتُ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَات ٱلشَّيْطَانِ ومَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْغَدْشَآء وْٱلْمُنْكُمِ وَلَوْلًا نَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَنَدًا ولَكنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَآ ، وٱللَّهُ سَبِيعٌ عَليمٌ ٢٦ وَلَا يَأْتَل أُولُوا ٱلْفَصْل مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْنُوا أُولَى ٱلْقُرْنَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ في سَبيل ٱللَّهِ ولْيَعْفُوا وَلْيَصْغُفُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وٱللَّهُ عَفُوزٌ رَحيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْحُصَنَاتِ ٱلْعَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعنُوا في ٱلدُّنْيَا وٱلْآخرةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَبْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وأَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٥ يَوْمَئِذٍ يُوتِبهِمْ ٱللَّهُ دينَهُمْ ٱلْحَقَّ وِيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقَّ ٱلْمُبِينُ ٢٩ أَخْبِيثَاتُ لِخْبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ للْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَائِكَ مُبَرَّونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلَهَا ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرً مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ للْمُؤْمنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلًّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَرْ آبَاتِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتهنَّ أَوْ أَبْنَآتُهنَّ أَوْ أَبْنَآه بْعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ يَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاتِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْمٍ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِن ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلهنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٢ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَّامَى مِنْكُمْ وٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآنِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرآءَ يُعْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَٱللَّهُ واسِمٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ ولَا تُكْرِهُوا نَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوزٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِةِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِةِ مَنْ يَشَآءَ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّم عَلِيمٌ ٣٩ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَمَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَرِّجُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُرِّ وَٱلْآصَالِ ٣٧ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآهُ ٱلرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَعْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِعَيْم حِسَابٍ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيًّا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ م أَوْ كَطْلُمَاتٍ فِي بَخْمٍ لُجِتِّي يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ نَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ نَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا نَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورٍ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَاتَّاتٍ كُلُّ تَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِى سَحَابَا ثُمَّ يُؤِّلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِدِ مَنْ يَشَآء رَيَّصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآء يَكَادُ سَنَا بَرْتِهِ يَدْهَبُ بِٱلأَبْصَارِ ٣٠ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآهِ فَيِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَآلِلَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيثًى مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاتِكَ بِٱلْمُومْنِينَ ١٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ ورَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقً مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٨ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْدِ مُذْعِنِينَ ٢٩ أَفِ تُلْرِبِهِمْ مَرْضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ هَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَآئِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ رَرُسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَائِكَ هُمْ ٱلْفَآئِزُونَ ١٠ وَأَنْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَحْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْدِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرُّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ مَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لْيَسْتَعْلِفَنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَعْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ ولَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْنِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ هُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ تَبْلِ صَلَوةِ ٱلْغَجْمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ ومِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاجٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَن ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ عَكِيمٌ ٥٩ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْمَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُرتِكُمْ أَرْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ نُيُوتِ إِخْرَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَرَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَبَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوت أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوت خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ نَأْكُلُوا جَبِيعًا أَرْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ تَحِيَّةً منْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُنَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَات لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٣ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمِ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

# سورة الفرقان

# مكّية وهي سبع وسبعون آية بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

المُ الْفَرْآنَ مَخْهُورًا اللهِ الْمُعْرِمِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أَنْزِل عَلَيْنَا ٱلْمَلاَئِكَةُ أَوْ مَرَى رَبَّنَا لَقَدِ آسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتُوا عَنُوا كَبِبرًا ١٠٠ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلاَئِكَةُ لَا مُشْرَى يَوْمَثِذِ لِلْمُعْرِمِينَ وَيَغُولُونَ عِبْرًا مَعْهُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ هَبَلِ بَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْمُورًا ١٠٠ أَحْفَابُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَثِذٍ خَبْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مِنْ هَبَلِ بَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْمُورًا ١٠٠ أَحْفَابُ آلْجُنَّةِ يَوْمَثِذٍ خَبْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءَ بِٱلْفَبَامِ وَنُزِلَ ٱلْمَلاَثِكُةُ تَنْزِيلًا ١٠٨ أَلُمْلُكُ مَقِيلًا ١٠٨ وَيَوْمَ يَعَقَّى السَّمَاءَ بِٱلْفَبَامِ وَنُزِلَ ٱلْمَلاَثِكُةُ تَنْزِيلًا ١٠٨ أَلُمُلْكُ مَنْفِي الْرَحْمَى وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِرًا ١٠٩ وَيَوْمَ يَعَقَى الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَغُولُ يَا لَيْتَنِى ٱلْقَدْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠ وَيَوْمَ يَعَقَى الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَغُولُ يَا لَيْتَنِى ٱلْقَدْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠ يَا وَيُلْتَى لَلْمُ أَنْفُولُ يَا لَيْتَنِى ٱلْقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّكُمُ بَعْدَ إِنْ جَآءنِى لَلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنَ الْفُورَانَ مَعْهُورًا عَلَى ٱللْمُولِ يَا لِكُلُو نَبِي عَدُولًا مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَالًى اللّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى مَحْهُورًا مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى الْكُولُ لَهُ مَنْ الْخُومِينَ وَكَفَى الْكُولُ لَيْتِي عَدُولًا مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى الْمُعْرَاءِ مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى الْمُولُ الْمُعْورُا مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكَفَى الْمُولِ مِنَ الْخُومِينَ وَكَفَى الْمُعْرَالُ مَا مُعَلِّقُولُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُؤْلِلُ وَيَعِي عَدُولًا مِنَ ٱلْخُومِينَ وَكُفَى اللّهُ وَلَى الْفُورُانِ مَنْ الْخُومِينَ وَكَالُولُ الْمُؤْلِلُ وَلِهُ عَلَا الْكُلُولُ لَلْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ مِنَ الْمُعْرِقُولُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

جزء 19

بِرَيِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْفُوْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ ورَقُلْنَاهُ تَرْتيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَنَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ نَاكْتِقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٦ أَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَائِك شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وِزِيرًا ٣٨ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وقَوْمَ نُوجٍ لَبًّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيبًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُوهَ وَأَهْجَابَ ٱلرَّسِ وَتُرُونا مَيْن ذَلِكَ كَثِيرًا ١٠ وكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وكُلًّا تَبُّرْنَا تَتْبِيرًا ٣٠ ولفد أَنَوا عَلَى ٱلْقرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَمَ ٱلسَّوْء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُون نُشُورًا ٣٣ وإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرْرًا أَهَذَا ٱلَّذِي ا بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا جَمُ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلًا أَنْ صَبَّرْنَا عَلَيْها وسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٢٠ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّغَدَ إلههُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٤٦ أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْنَرِهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونِ إِنْ أَمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠ أَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّك كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلَّ ولَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٨٠ ثُمَّ تَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا تَبْضًا يَسِيرًا ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وْالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا • وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا ١٠ لِنُحْيِي بِدِ بَلْكَةً مَيْتًا ونُسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُووا قَأْبَى أَكْثَرُ آلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ مَلا تُطِع ٱلْكَافِرِين وَجَاهِدْهُمْ يِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ نُرَاتٌ وَهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَهًا وَجْرًا مَجْورًا ١٥ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٠ رِيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ولَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ٨٥ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٩ تُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآء أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِعَمْدِةِ وَكَفَى بِعِ بِكُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَٱسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْمُخُذُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا ومَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَاهُخُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَانَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وتَمَرًا مُنِيرًا ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱللَّيْلِ وٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠ وعبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَبْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبِّهِمْ لَجَّذا وَتِيَامًا ٩٩ وْٱلَّذِين يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا ومُقَامًا ٩٧ وَٱلَّذِينِ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَان بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ١٨ وَٱلَّذِينِ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرِّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وِلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِك يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَن وعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَّنَاتٍ وكان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَاما ٧٢ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وإِذَا مَرُّوا بِٱللَّقْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٢٣ وَٱلَّذِينِ إذا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا تُرَّةً أَعْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥٠ أُولَائِك يُجْرِوْنِ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا رِيْلَقَوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وسَلَامًا ٧٩ خَالِدِينَ فِيهَا

حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٧٧ قُلْ مَا يَعْبَرُ بِكُمْ رَبّى لَوْلَا دُعَآرُكُمْ فَقَدْ كَذَّنْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

# سورة الشعرآء

مكّية وهى مائتان وثمان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا طَسَمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمنينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءَ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ \* وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ نَقَدْ كذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٦ قَالَ كَلَّا فَآذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ ه ا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ ١٨ وَفعَلْتَ نَعْلَتَكَ ٱلَّتِي نَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَانِرِينَ ١١ قَالَ نَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالْبِنَ ٢٠ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَبًّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْبًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِبنَ ٣١ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَآئِكَ ٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْهِي وَمَا بَبْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوتندنَ

٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٩ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَحَجُنُونٌ ٢٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَفْرِبِ ومَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَتَّكَ مِنَ ٱلْمَجُّونِينَ ٢٩ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْء مُبِينٍ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآء لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٣ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِعِجْرِةِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٥ قَالُوا أَرْجِهْ وأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمٍ ٣٧ فَجُمعَ ﴿ ٱلسَّحَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُحْتَبِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْعَالِبِينَ ٢٠ فَلَمًّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنِ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا غَنْيُ ٱلْعَالِبِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقَرّْبِينَ ٣٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٣٣ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ نِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَالِبُونَ ٣٠ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ نَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْنِكُونَ ١٥٠ فَأُلْقِي ٱلتَّكَرُةُ سَاجِدِينَ ٢٦ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ارَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ٨٥ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ اللهُ عَبْلًا أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمْ إِنَّهُ لَمْ إِنَّهُ لَكُمْ إِنَّهُ لَلْهُ عَنْهُ إِنَّهُ لَلْهُ إِنَّهُ لَلْهُ إِنَّهُ لَكُمْ إِنِهُ لَكُمْ إِنَّهُ لَلْهُ عَنْهُ لَهُ إِنَّهُ لَلْهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ لَلْهُ إِنَّهُ لَلْهُ إِنَّهُ لَكُمْ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجِّعْمَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونِ ١١ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٣٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ م إِنَّ عَرُّلَا لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآئِظُونَ ٥٩ وَإِنَّا لَجَبِيعٌ حَاذِرُونَ ٧٠ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٨٠ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَلكَ وأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَمَّا قَرَآءَ ٱلْجَبْعَانِ قَالَ

أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونِ ١٣ قَالَ كَلًّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٩٣ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْمَ مَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٥ وأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِين ٩٦ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانِ أَكْتَرُهُمْ مُؤُمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ١٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ به قالُوا مَلْ وجَدْنَا آبَآءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُون ٥٥ قالَ أَمَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
 به قالُوا مَلْ وجَدْنَا آبَآءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُون ٥٥ قالَ أَمَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٩ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٧ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٧١ ٱلَّذِي ﴿ خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ١٩ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي ويسْقِبنِ ١٠ وَإِذَا مَرِضْتُ نَهُوَ يَشْفِينِ ١٨ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ٨٢ وٱلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وأَلْخِفْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٣ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ ورَتةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٩ وٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينِ ١٨ ولَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٨ يَومَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ ولَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ نَفَلْبِ سلِيمٍ ١٠ وأَرْلفتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينِ ١١ وبُرْرَتِ الْجِيمُ لِلْعَاوِينِ ١٣ وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونِ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ ينْتصِرُونِ ١٠٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمْ وْٱلْعَاوُونَ ١٠٠ وجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُون ٩٠ تَاللَّهِ إِنْ كُتَا لَفِي ضَلالٍ مُبِين ٩٨ إِذْ نُسَرِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ رَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونِ ١٠٠ فَهَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١٠٢ فلوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةَ فَنكُون مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٍ أَلَا

تَتَّقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٠٨ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١١٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ III قَالُوا أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ III قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٦ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَنَيْنَهُمْ فَتْعًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٩ فَأَنْجَبْنَاهُ وَمَنْ مَعَدُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْحُونِ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١٢١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ ١٢٢ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٣ كَذَّبَتْ عَادٌّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٢٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وأَطِيعُونِ ١٢٧ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢١ أَنَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانعَ لعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٣ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَتَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وغيُونِ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١٣٩ قَالُوا سَوَآلًا عَلَيْنَا أُرعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ومَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوِّمِنِينَ ١٤٠ زَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٤١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِمٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٣٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٣٣ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْعِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَتْتُرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤٨ وَزُرُوعٍ وَغَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

١٥٠ فَا تَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينِ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِن ٱلْمُتَحَّرِين ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينِ ١٥٥ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥٦ ولا تَمَسُّوهَا بِسُوٓ، نيَأُخْذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٥٧ فَعَقُرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِين ١٥٨ فَأَخَدهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٩ وإنَّ رَبُّك لَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلرَّحِبمُ ١٩٠ كَذَّبتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ لُوظَ أَلَا نَتَّهُونِ ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أُمِينَ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّه وأَطِيعُونِ ١٩٦ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ١٩٥ أَتَأْنُونَ ٱلدُّكْرَانِ مِنَ ٱلْعَالَمِينِ ١٩٩ وتَذْرُونِ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُون ١٩٧ قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِن ٱلْحُخْرَجِينِ ١٩٨ قَال إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِن ٱلْقَالِينِ ١٩١ رَبِّ نَجِّني وأَهْلِي مِمَّا يَعْملُونِ ١٧٠ فَنَجَّيْنَاهُ وأَعْلَهُ أَجْمَعِينِ ١١١ إِلَّا عَجُورًا فِي ٱلْعَابِرِينِ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنا ٱلْآحَرِينِ ١٧٣ وأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرا عسَآ، مَطمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيه ومَا كَان أَكْتَرُهُمْ مُومِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَصَّابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلنَّرْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ ١٧٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ولا تَكُونُوا مِنَ ٱلْحُفْسِرِينَ ١٨٢ ورِنْوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ ولَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ولَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِين ١٨٠ وْآتَقُوا ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَرِّلِين ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُحَكَّرِينِ ١٨٩ ومَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِن ٱلْكَاذِبِين ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِبِي ١٨٨ قَالَ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٢ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِعِ ٱلرُّوحِ ٱلْأَمِينُ ١٩٠ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينٍ ١٩٩ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُمِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَآء بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَبِينَ ١٩١ نَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُون بِهِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٢ نَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً رَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ نَيَقُولُوا هَلْ نَعْنُ مُنْظُرُونَ ٢٠٠ أَنَبِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ٢٠٠ أَنَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢١٠ ومَا تِنَزَّلَتْ بِعِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ومَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَمَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٥ وَٱحْفِصْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِين ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٢٠ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٦١ هَلْ أُنَبِّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَوَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٦ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَنَّاكٍ أَثِيمٍ ٢٢٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٢٠ وْٱلشُّعَرَآ، يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُونَ ١٣٥ أَلَمْ تَمَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٩ وأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٨٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبٍ يَتْقَلِبُونَ

# مَكِيَّة وهي خبس وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا طس تلك آيَاتُ ٱلْفُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٢ هَدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَعُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ يُوتِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓء ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَحْسَرُونِ ٩ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَذَنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِةِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَمِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ تَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمًّا جَآءها نُودِي أَنْ بُورِك مَنْ فِي ٱلنَّارِ ومَنْ حَوَّلها وسُبْحَان ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَيبنَ ٩ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رِلَّى مُدْبِرًا ولَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَغَفْ إِنِّي لَا يَخَانُ لَدَى ا ٱلْمُوْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَم نُمَّ بَدَّل حُسْنا بعْد سُوٓ مَاتِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وأَدْخِلْ يدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْصَاء مِنْ غَيْمٍ سُوٓ ۚ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَاسِقِينِ ١٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَانُنا مُبْصِرةً قَالُوا هَدا حِيْمٌ مُبِينٌ ١٠ وجَحَدُوا بِهَا وَآسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوًّا فَانْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ رِلْقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ وَورِثَ سُليْمَانُ دَاوُد وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْمَصْلُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ حُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْمِ مَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ مَمْلَةً

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبْلُ ٱذْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِبَنَّكُمْ سُلَيْبَانُ رَجْنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَك ٱلَّتِي ٱلْعَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأَنْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ رَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآئِبِينَ ١١ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَان مُبِينِ ٢٦ نَمَكَتَ غَيْرٌ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطتُ بِمَا لَمْ تُعِطْ بِهِ وَجِثْنُكَ مِنْ سَمَيٍ ۚ بِنَبَا يَقِبنِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرأَةً تَمْلِكُهُمْ وأُرتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ولهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدتُهَا وقَوْمَهَا يَحْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَكُونَ ٢٥ أَلَّا يَهْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وِيَعْلَمُ مَا نَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٦ أَلِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قال سَنَنْظُمُ أَصدقت أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْكَاذِبِينِ ١٨ إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تولُّ عنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْبَلَا إِنِّي أَلْقِيَ إِلَى كَتِابٌ كَرِيمُ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ وأَتُونِي مُسْلِمِينَ ٣٣ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمِلَا أَنْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتْ تَاطِعةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُرنِ ٣٣ قَالُوا خَنْ أُولُوا قُرَّةِ وأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وٱلأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِى مَا ذَا تَأْمُرِين ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَنْسَدُوها وجَعلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وكَذَلِك يَفْعلُون ٣٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهمْ بِهَدِيَّةٍ نَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٩ فَلَمًّا جَآء سُلَيْمَان قَالَ أَنْبِدُونَنِ بِهَالٍ فَهَا آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِبًّا آتَاكُمْ مَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَتَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا تِبَلَ لَهُمْ بِهَا ولَثُوجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِبنِي بِعَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِينَ ٣٨

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجُنِّ أَنَا آتبكَ بع قَبْلَ أَنْ تَقُومَ منْ مَقَامكَ وإنَّى عَلَبْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ له قَبْلَ أَنْ يَرْتَكُ إِلَبْكَ طَرْفُكَ مَلَمًّا رَآهُ مُسْتَعَرًّا عَنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُمْ أَمْ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِمَفْسِهِ ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٦ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدى أَمْ تَكُونُ مِنَ 'ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُون ٣٠ فَلَمًّا جَآءَتْ قِعلَ أَهكَدَا عَرْشُك قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وأُوتِبِنَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِبِنَ ٣٣ وَصَدَّهَا ما كَانتْ تَعْبُدُ منْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ ٤٠ قِعلَ لَهَا ٱلْخُلِي ٱلصَّوْجَ عَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وكَشَفَتْ عَنْ سَاقنْهَا فَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ منْ قَوَاريمَ هُ ۚ قَالَتْ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسَى وأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَبْمَانِ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى نَمُونَ أَحَاهُمْ صَالحًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهِ فَإِذَا ثُمُّ فَرِيقَان يَخْتَصِمُونَ ٢٧ قَالَ يَا قَوْم لَمَ نَسْنَجُهُلُونِ بِٱلسَّنَةِ قَنْلَ ٱلْخَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفُرُونَ ٱللَّه لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُون ٤٨ قَالُوا ٱطَّبَّرْنَا بِكَ وَبِينٌ مَعَكَ قَالَ طَآئِزُكُمْ عِنْدَ ٱللَّه مَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٤٩ وكان في ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْط يُفْسدُون فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُوا تَقَاسَبُوا بِٱللَّهِ لَنُبَبِّتَنَّهُ وأَهْلُهُ نُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وإنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ وَمَكُرُوا مَكْوا ومَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَٱنْظُرْ كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَتَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيَةً بِمَا ظُلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٥ وأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وأَتْتُمْ تُبْصِرُونَ ٩٠ أَثِنَّكُمْ لَتأُتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﷺ ٧٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ ﴿ جزء ٢٠ مِنْ قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٠ فَأَخْيَنْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا

مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٥٠ وأَمْطُوْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآءَ مَطَمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِةِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآثِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٢ أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهْ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دعَاهُ وَيَكْشفُ ٱلسُّو ۚ وَيَحْعَلُكُمْ خُلَفَا ۚ ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلْبُلًا مَا تَذَكُّرُونَ ١٦ أُمِّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْمِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشْرا نَبْنَ يَدَى رَحْبَتهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون ٥٠ أُمِّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعبدُهُ ومَنْ يَرْزُنْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٦ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ومَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٨ بَلِ ٱدًّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ مِلْ ثُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا مَلْ ثُمْ مِنْهَا عَمُونَ 41 وقالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَئْذَا كُنَّا تُرَابًا وآناًرُنَا أَئْنًا لَكُوْرَجُونَ ١٠ لَقَدْ رُعِدْنَا عَذَا خَتْنُ وَآنَاوُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْفِ فَالنظروا كَيْفَ كَانَ عَاتبَةُ ٱلْمُجُومِينَ ١٠ ولَا تَعْزَنْ عَلَبْهمْ ولَا تَكُنْ في ضَيْقِ مِبًا يَمْكُرُونَ ٣٠ ويَفُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ نَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَجُلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَكُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٩ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ٧٨ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْثَمَ ٱلَّذِي ثُمُّ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٠ وإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَبْنَهُمْ بِحُكْمِةِ وَهُو

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٨١ نَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِي ٱلْمُبِينِ ٨٢ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي ٱلْعُنَّى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٨٠ وَإِذَا وَتَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوتِنُونَ ٥٨ ويَوْمَ نَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ نَوْجًا مِبَّنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أُمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا نَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً رَهِيَ تَنْمُ مَرَّ ٱلجَّعَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِئَةِ نَكْبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ نُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٦ وَأَنْ أَتْلُوَ ٱلْقُرْآنَ نَمَن ٱهْتَدَى نَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِين ١٥ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ نَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَبَّا تَعْبَلُونَ

### سورة القصص

#### مَكِينة وهي ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسمَ يَلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِّ لِفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ نِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ ويَسْتَعْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ م وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعْلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ونريَى فرْعَوْن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمٌ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ٣ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أُرْضِعِبِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْدِ فَأَلْقِيدِ فِي ٱلْمَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا زَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِلكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَا إِنَّ فِرْعَوْن وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِيْهِنَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَبْن لِي ولك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِكَهُ وَلَكَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 1 وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِعِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ نَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ تَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ١٦ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّعِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنْ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلغ أَشْدَهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ خَبْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا نَوَجَدَ نِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ رَهَذَا مِنْ عَدُرِهِ فَاسْتَفَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُرِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى

فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُرٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِمْ لِي فَعَفَمَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ طَهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ ١١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْهَدِينَةِ خَآئِقًا يَتَرَقُّبُ مَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨ فَلَبًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَيُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِنْ يُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُون جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَنْ تَكُونِ مِن ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآء رَجُلٌ مِنْ أَتَّصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قال يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُون قِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِن ٱلنَّاصِينِ ٢٠ مُحْرَجَ مِنْهَا خَآئِفا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ٢١ ولمَّا تَوَجَّه تِلْعآ، مَدْينِ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٦ ولمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْينَ وجَد عَلَيْهِ أُمَّةً مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ ٱمْرَأْنَيْنِ تدُودانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَمَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ، وأَبُونا شَيْخُ كَبِيرٌ ٢٠ وسَقَى لَهْمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٥ نَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآ ۚ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْرِيكَ أَجْمَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَرْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَرِى ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِمَكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي جِجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٨ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَنَيْنَكَ أَيُّهَا ٱلْأَجِلَيْنِ تَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ رَكِيلً ٢٩ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجِل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ نَلَبًّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِيُّ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشُّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ رَلَّى مُدْبِرًا رِلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ رِلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٦ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوِّهُ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي تَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٠ وأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْعَمُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَآءُهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَبّناتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُفْتَرِّي رَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا في آبَآئِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣٧ وقال مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآء بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْتِدُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَتِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَةِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِيبِنَ ٣٩ وٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرٍ ٱلْحَقِّي وظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٣٠ فَأَخَذُناهُ وَجُنُودَهُ فَنْبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْبَمِّ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَان عَاقِبَةُ ٱلطَّالمين ١٦ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْهَةً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ويوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٢٦ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامة هُمْ من ٱلْمَقْبُوحِبن ٣٣ ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْفُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَائِمَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ ومَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ "الشَّاهِدِينَ ٥٠ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاولَ عَلَيْهِمُ "الْعُمْرُ رَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَعْلِ مَدْيَن تَتْلُو عَلَبْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِبنَ

 ٩٩ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ تَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ تَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٠ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَطَاهَرَا رِقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٢٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْد ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبغُونِ أَهْوآ،هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدَى مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وصَّلْنا لَهُمْ ٱلْقَوْل لَعَلَّهُمْ يَتذَكَّرُون ١٥ أَلَّذين آتيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ أَمُّ بِهِ يُؤُمنُونِ ٣٥ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمنًا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ تَبْلِهِ مُسْلَمِينِ ﴾ أُولاَئِك يُؤْتون أَجْرِهُمْ مَرَّتَيْن سَمَا صَبَرُوا وِيَكْرِزُن بِالْخُسنَةِ ٱلسِّيِّئَة ومِمَّا رَرَقْناهُمْ يُنْفِقُون ٥٥ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالُوا لنا أَعْمالُنا ولَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَعِي ٱلْجَاهِلِين ١٥ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولَكِنَّ ٱللَّه يهْدِي مَنْ يشآ، وهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينِ ٥٠ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنا يُجْبَى إِلبَّهِ ثَمَرَاتُ كَلِّ شَيْء رِرْقا مِنْ لَذَنَّا وَلَكِنَّ أَحْتَرِهُمْ لَا يعْلَمُونَ ٨٥ وكمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قرْيَةٍ بَطرَتْ مَعِيشَتهَا فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وِكُنَّا فَعْنُ ٱلْوَارِثِينِ ٥٩ وَمَا كَان رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا رأَهْلُهَا ظَالِمُون ١٠ ومَا أُرتِيتُمْ مِنْ شَيْ٠ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وأَبْقَى أَفَلًا تَعْقِلُون ١١ أَضَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْخَبَرةِ ٱلدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ١٢ ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآهِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُّلَآ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَرَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِليْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ١٠ وقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمْ ٱلْنُرْسَلِينَ ٩٦ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآ الْونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَن وعَبِلَ صَالِحًا فَعَسى أَنْ يَكُون مِنَ ٱلْمُفْلِحِين ١٨ رَرَّبُكَ يَعْلَقُ مَا يَشآ؛ رِيَعْتاز مَا كَان لَهُمْ ٱلْخِيرَةُ سُبْحان ٱللَّهِ وتعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون ٩٩ ورَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ومَا يُعْلِنُون ٧٠ وهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْخُبْدُ فِي ٱلْأُولِي وٱلْآخِرة ولَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَل ٱللَّهُ عليْكُمُ ٱللَّيْل سَرُّمدا إِلَى يَوْم الْقِيامةِ من إله عَيْم اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِياء أَفَلا تسْمعُون ١٧ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَل ٱللَّهُ عليْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهْ غَيْرُ ٱللَّه يأْتيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيهِ أَفلًا تُبْصِرُونَ ١٣ وَمنْ رَحْمَتِهِ جَعلَ لَكُمْ ٱللَّيْل وٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا مِنه ولِمبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٦٠ ويَوْم يُنَاديهمْ فبقُولَ أَيْن شُرِكَ آبِي كُنْتُمْ بَرْعُمُونَ ٥٠ ونَزِعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شهيدا فَقُلْنَا هَانُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحُـقَ للَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُون ٧٦ إِنَّ قَارُونَ كَان مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِّحَهُ لتنْوْءُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ ٧٧ وْٱبْتَغ فِيمَا آتاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ولَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِن ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِليْكَ ولا تَبْغ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٨ قَالَ إِنَّمَا أُرتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَرِلَمٌ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنّ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثِرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنْويِهِمْ

ٱلْحُبْرِمُونَ ١٩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِعِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٥٠ وَقَال ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابُرُونَ ١٨ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَغُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِّزْقَ لَمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ ويَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَبْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٣ تلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخَرَةُ نَعْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا نَسَادًا وٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٨٠ مَنْ جَآء بِٱلْخُسَنةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّبّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هِ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآءً بِٱلْهُدَى ومَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبين ٨٩ ومَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَانِرِينَ ٨٧ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ نَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَنْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ وِلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْء هَالِكَ إِلَّا رَجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وإِلَهْ تُرْجَعُونَ

# سورة العنكبوت

مكّنة وهى تسع وستون آية بشم آللّه آلرَّحْمَن آلرَّحِبم

الم أَحَسِبَ ٱلنَّالُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ
 الم أَحَسِبَ ٱلنَّالُ أَنْ يُتُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ
 اللَّهُ ٱلدينَ صَدَّعُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ
 اللَّهُ ٱلدينَ صَدَّعُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ حَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ ورصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بَوَالِكَيْدِ حُسْنَا وإنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا ليْسَ لَكَ مِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِئِنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالحات لَنُدُّخِلَتَهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا مْاللَّه فَإِذَا أُوذَى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَعَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآ ا نَصْرُ مِنْ رَتَّكَ لَيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَبْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِهَا في صُدُورِ ٱلْعَالَمِينِ ١٠ ولَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ولَيعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافقِينَ ا وقال ٱلَّذين كَعْرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِغُوا سَبِبلَنَا ولْنَحْبِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْمُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونِ ١٢ ولَيَحْبِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٣ ولَقَدْ أَرْسلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِه فَلَبِثَ فِبهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينِ عَامًا فَأَخَدَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونِ ١٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وأَحْجَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلَكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانَا وَتَعْلُقُونِ إِنْكَا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَعُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرَّزْقَ وٱعْبَدُوهُ وٱشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ رَإِنْ تُكَدِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمَّ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أُولَمْ يَرَوْا كَبْف يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِبرُ ١٦ قُلْ سِبرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ويَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِرِبنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وِلِيٍّ وَلَا نَصِيم ٢٢ وٱلَّذينَ كفرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِدِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتى وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَاتْ أَلمْ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱنْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِن ٱلتَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ٢٠ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانا مودّة بَيْنكُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُمُ بَعْضُكُمْ بِبَعْصٍ ويَلْعَنى ىعْضُكُمْ بَعْضَا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٥ فَآمَنَ لَهُ لُوظْ وِعَالَ إِنِّي مُهَاحِرٌ إِلَى رَتِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦ ووَهَبْنَا لَهُ إِسَّحَق وبعْقُوبَ وجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبْرَّةَ وٱلْكتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وإنّه في ٱلْآخِرَةِ لَبِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٧ ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن ٱلْعَالَمِينَ ١٨ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرَّجَالَ وتَقْطَعُون ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُمَ فَمَا كَان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱنَّتنَا معَذَابِ ٱللَّه إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِبنَ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْمُفْسِدينَ ٣٠ ولَمَّا جَآءتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالبِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا خَنْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُخَجِبتُهُ وأَهْلَهُ إِلَّا آمْرأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٣٣ ولَمَّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيٓء بهم وضَاقَ بهِمْ ذَرْعَا وَقَالُوا لَا تَخَفُّ ولَا تَعْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِن ٱلْقَادِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُون ٣٥ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَلَا تَعْقَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٢٧ وَعَادًا وَثَهُودَ وَقَدْ تَبَدَّنَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرَبَّن لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَّدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَات فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْض وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ نَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَنْه حَاصِبًا ومنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيِّحَةُ ومنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ومنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ومَا كَانِ ٱللَّهُ لِيَطْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلَمُونَ ٢٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱلْخَذَتْ بَيْتَا وإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ﴿ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِمُ ٣٠ وتلك ٱلأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونِ ٣٣ خَلَقَى ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَّالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمنينَ ۴٠ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَبْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِم ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَن ٱلْغُشَآه وَٱلْمُنْكُم وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمٌ وَتُولُوا آمَنَّا بٱلَّذي أُنْول إليْنَا وأُنْولَ إِلَيْكُمْ وإلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٩ وَكَذَلِك أَنْزَلْنَا إِلَبْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ رمِنْ هَوُّلآء مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ رَمَا يَحْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَانِرُونَ ١٠٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِه منْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْتَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٢٩ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّه وإنَّهَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينٌ وه أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَبْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحْبَةً وذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٥ تُلُ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وتَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَٱلَّذِين آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَائِكَ ثُمُ

جزء ٢١

ٱلْخَاسِرُونَ ٣٠ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلًا اجَل مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُون عَه يَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ هُ يَوْمَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ٥٩ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أُرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَالْمُبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٨ وَٱلَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِن ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْم أَجْرُ ٱلْعَاملِينِ ٥٩ ٱلَّدينِ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونِ ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَاتَّةِ لا تَحْبِلُ رِرْقها ٱللَّهُ يَرْرُقُها وإيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١ ولَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خلَق ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضَ وَتَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَّٱلْقَمَر لَيَعُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْمَكُونِ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقِ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَاده رِيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ نَصْلِ شَيْ، علِبمْ ٣٣ رِلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِن ٱلسَّماء مَا ، فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَمَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَبْدُ لِلَّعِ بَلْ أَكْنَبُهُمْ لا يَعْفِلُون ١٠٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْحُبوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ ولعِبْ وإنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآحَرَة لهِي ٱلْحيوان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٥ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْك دَعُوا اللَّهَ نَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبِرِّ إِذَا ثُمُّ يُشْرِكُون ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتيْنَاهُمْ ولِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩٧ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنا ويُتَحطَّف ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنبِٱلْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمة ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ١٨ ومَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ آفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمًّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ٩٦ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإِنَّ ٱللَّهَ لَهُمَ ٱلْمُعْسِنِينِ

# م في في الروم الروم المناه

#### مكيّة وهي ستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ في أَدْنَى ٱلْأَرْض وهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ فِي بِضْع سنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ تَبْلُ ومِنْ نَعْدُ ويَوْمَئِذٍ يَفْرِجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ م بِنَصْمٍ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ، وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلُفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ولكنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونِ ظاهِرًا مِن ٱلْحَيَوة ٱلكُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ ثُمُّ عَافِلُونَ ٧ أُولِمْ يَتَفَكَّرُوا في أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَات وْٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وأَجَلٍ مُسَمَّى وإنَّ كَنِيرًا مِن ٱلنَّاسِ بلقآء رَتَّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْض مَينْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَهُ ٱلَّذين مِنْ قَبْلَهِمْ كَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ فُوَّةً وأَنارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمْرُوهَا أَكْدِ ممّا عَمَرُوها وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّمَاتِ فَمَا كان ٱللَّهُ لَبَظُلْمَهُمْ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينِ أَسَارًا ٱلسُّوٓ، أَنْ كَدَّنُوا بِآيَات ٱللَّه وكانُوا بِهَا يَسْتَهْزِزُنَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدِزُ ٱلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلبَّهِ تُرَّجَعُونَ ١١ ويَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْحُرِمُونِ ١١ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَا، وكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِين ١٣ ريوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمِئِذٍ يَتَفَرَّفُونَ ١٦ فَأَمَّا ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُون ١٥ وأَمَّا ٱلَّذِين كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَآئِكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُخْضُرُونَ ١٦ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِعُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْخَنْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُطْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِن ٱلْمَيِّتِ ويُغْرِجُ ٱلْمَبِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ويُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١٦ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ارْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ تَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَخْتَلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٢ ومِنْ آياتِه مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْل وٱلنَّهارِ وَأَبْتِفَآرُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُون ٣٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يْرِيكُمْ ٱلْبَرْنَ خَوْفًا وطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآ، مَآء فَيُحْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْبِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ "السَّمَآء وْالْأَرْضُ بِأَمْرِدِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونِ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٢٦ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعبدُهُ وهُو أَهُونُ علَيْهِ ولهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وهُوَ ٱلْعَزينُ ٱلْحِكِبُم ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلكتْ أَيّْمَانُكُمْ من شُرَكَآء في مَا رَرَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآمُ تَحَافُونَهُمْ كَفِيفَتكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونِ ١٨ بَلِ ٱتّبَعِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُمْ بِعَيْمِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ آللَّهُ ومَا لَهُمْ مِنْ فَاصِرِينَ ٢٩ فأَقِمْ رجْهَك لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت ٱللَّه ٱلَّتي فطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمْ ولكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وأَتيمُوا ٱلصَّلُوةَ ولَا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرّْقُوا دِينهُمْ وكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبُّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيكُفْرُوا بِمَا آتيناهُمْ فتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا نَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا ثُمُّ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أُولِمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقْدِرُ إِنَّ فِ ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِدُون ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وْالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّدِينِ يُرِيدُونِ وجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ رَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُريدُونَ وجْهَ ٱللَّهِ فَأُولآئِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ نُمْ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرِكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُجْعَانهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٠ ظَهَمَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وْٱلْبَحْم بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ١٦ قُلْ سِيرُوا في ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةً ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلُ كَانِ أَكْنَرُهُمْ مُشْرِكِينَ rr عَأْتِمْ وحْهِكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ومَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهِدُونَ جَمْ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِمِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ ومِنْ آيَانِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتهِ ولِنَجْرى ٱلفَلْكُ يِأْمُرِهِ ولِنَبْتغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلقَدْ أَرْسلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسْلًا إِلَى قَوْمِهِمْ لَجَآزُهُمْ بِٱلْبَيِّناتِ فَٱنْتَقَمْنَا مِن ٱلَّذِين أَجْرِمُوا وَكَان حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِين ٢٠ أَللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاجَ فَتُثِيمُ سَحابا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا ثُمْ يَسْتَبْشِرُونِ ١٠ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمُبْلِسِينَ ٢٩ فَٱنْظُمْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُعْبِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ٥٠ ولَئِنْ أَرْسَلْنَا رِينَا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونِ اه فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ا وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْغَنِي عَنْ صَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بَايَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللهُ ٱللهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْف فَمُ وَمَّا لَمُثَلِمُ مَنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوْةٍ ضُعْفًا رَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ رَغُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْفَدِيمُ الْفَدِيمُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هِ مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ الله وقال ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَاب ٱللّه يُؤْمَنُونَ اللهُ وَقَالُ ٱلنَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَاب ٱللّه يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَنْذِ لَا يَوْمَ ٱلْبَعْثِ وَلَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَنْذِ لَا يَنْعَلَمُونَ الله وَيَعْفَلُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

### سورة لقمان

## محقية وهي اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الم يلك آياتُ آلكِتَابِ آلْخَكِيمِ ٢ هُدَى رَرَحْمَةً لِلْحُسِنِينَ ٣ آلَذينَ يُقِيمُونَ آلصَّلُوةَ ويُوْمُ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ ٩ أُولَآئِك عَلَى يُقِيمُونَ آلضَّلُوةَ ويُومُ بَٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ ٩ أُولَآئِك عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَآئِك هُمُ آلْمُفْكُونَ ٥ وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْخُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ آللَّه بِعَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ١ وإذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتُنَا ولَّ مُسْتَكْبِرا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أُذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ آليم ٧ إِنَّ آلَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا آلصَّالِاتِ لَهُمْ خَلَق أُومُو آلْعَرِيزُ آلْخُكِيمُ ٩ خَلَق جَنَّاتُ آلنَّهُ وَهُوَ آلْعَرِيزُ آلْخُكِيمُ ٩ خَلَقَ جَنَّاتُ آلَتُهِ حَقًّا وَهُوَ آلْعَرِيزُ آلْخُكِيمُ ٩ خَلَق

ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَٱلْقَى فِي ٱلْأَرْض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء نَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ١١ ولَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِعِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِآئِنِعِ رَعُوَ يَعِظُهُ يَا نُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وهُنَا عَلَى وَهُن وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُمْ لِي ولوَالِدَيْكَ إِلَّ ٱلْمَصِيمُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِعِ عِلْمٌ نَلا تُطعْهُمَا وصَاحبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُونًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّا نُمَّ إِلَّا مُرْجِعُكُمْ فَأُنْتِنْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ منْ خَرْدَلِ نَتَكُنْ فِي عَجْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١١ يَا بُنَيَّ أَتِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنْهُ عَنِ ٱلْمُنْكُمِ وَآصْبِمْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ ولَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ ولَا تَبْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ١٨ وْٱقْصَدْ فِي مَشْمِكَ وْٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَبِيمِ ١١ أَلِمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّر لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ ظَاهِرَةُ وَمَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعَادلُ فِي ٱللَّهِ بِعَبْمِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِبرٍ ٢٠ وإذَا قِملَ لَهُمْ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ ۖ آنَا أَولُو كَانَ ٱلشَّنْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِبر ٣١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةُ إِلَى ٱللَّهِ وَعُوَ نُحْسَنْ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقى رَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٦ رَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ نَنْنَبِّثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٣ نُبَتِّعُهُمْ قلِيلًا ثُمَّ

نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيطٍ ٢٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحُبَّدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٢٦ وَلُوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَتْلَامُ وْالْجَعْمُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْهُم مَا نَقِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيغٌ بَصِيرٌ ٢٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَيَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَّٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْبَلُونَ خَبِيرٌ ٢٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتُّى وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ ٱلْبَاطِلُ وأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكبيمُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرى فِي ٱلْحَمْ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١ وإذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَل دَعَوْا ٱللَّهَ نَخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ ولَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدِهِ شَيْلًا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْعَبْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ومَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

## محّية وهي ثلثون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِبمِ

ا اللَّم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِبِهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَغُولُونَ ٱفْتَرَاهُ مَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولِيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ م يُدَتِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ الله في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ه ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ 4 ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ﴿ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآء مَهِين ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَغَخَ نِبِهِ مِنْ رُوحه وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ تَلِيلًا مَا تَشْكُرُونِ ٩ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفي خلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلُ ثُمُّ بلِقَآء رَتَّهمْ كَافِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ لَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُوْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُوسِهمْ عِنْدَ رَتَّهمْ رَبَّتَا أَنْصَرْتَا وسَبِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوتنُونَ ٣ ولَوْ شئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولَكِنْ حَقَّى ٱلْقَوْلُ مِتِي لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْحُنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآ، يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسْنَاكُمْ وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلُد بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥١ إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٦ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَتَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَممًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

أَعْيُن جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَنَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١٩ أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا نِيهَا رَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١١ ولَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُجِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ نُمَّ أَعْرَض عَنْهَا إِنَّا مِن ٱلْحُبْرِمِينَ مُنْتَقِمُونِ ٢٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِبَّهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوتِنُون ٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْصِلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٢٩ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ أَفلًا يَسْمَعُونَ ٢٧ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُونُ ٱلْمَآ، إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْرِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٨٠ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَخْ لَا يَنْفِعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ولَا أَمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وْٱنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْنَظِرُون

### سورة الاحزاب

مدنية رهى ثلث وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمنِ ٱلرِّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّه ولَا تُطِعِ ٱلْكانِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينِ إِنَّ ٱللَّهَ كَان عَلِيمًا حَكِيما ٢ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّه كان بِمَا تَعْمَلُون

٣ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وِكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِوَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِ تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ رَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ كُمْ أَبْنَا كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْرَاهِكُمْ وْٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ه أُدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ مَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِحْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ رَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناجٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُلْوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩ أَلنَّبِي أَوْلَى دَالْمُوِّمنِين مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَرْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآتِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذلكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخذنا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاتَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى آنْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاهَا غَلِيطًا ٨ لِيَسْأَلَ ٱلصَّادِقِينِ عَنْ صدَّقِهِمٌ وأُعَدَّ لِلْكَافِرِينِ عَدَابًا أَلِيمًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكَا وجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وكانَ ٱللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إذْ جَآوُكُمْ مِنْ، فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَمَاجِمَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا ١١ هُنالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وزُلْوَلُوا زِلْوَالًا شَدِيدًا ١٦ وَإِنْ يَغُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِقَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُتِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا مَا ولَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْؤُلًا ١٦ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَاهَ بِكُمْ سُوٓءا أَوْ أَراهَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَرِّقِينَ مِنْكُمْ وَّٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هلْمَّ إِلَيْنَا ولَا يَأْتُونَ ٱلْبِأْسِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخُرْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِن ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْف سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَهِجَّةً عَلَى ٱلْخير أُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ على ٱللَّه يَسِيرُا ٢٠ يَحْسَبُون "الْأَحْرابَ لمْ يَدْهبُوا وإنْ يأْتِ ٱلْأَحْرَابُ يودُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُون في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونِ عَنْ أَنْبآثِكُمْ ولوْ كانوا ميكُمْ مَا مانلوا إِلَّا قلِيلًا ٢١ لَقدْ كَانِ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنةٌ لِمَنْ كَانَ يرْجُو ٱللَّهُ وٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمِ وَذَكِم ٱللَّه كَنِيرا ٢٦ ولمَّا رأَى ٱلْمُؤَّمنُون ٱلْأَحْراب قالوا هذَا ما وعَدنا ٱللَّهُ ورسُولُهُ وصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهُمْ إلَّا إِيمَانا وتَسْلِيمًا ٢٣ مِن ٱلْمُؤْمنين رَجَالً صَدَقُوا مَا عَاهدُوا ٱللَّه علَيْدِ فبِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ومَا بَدَّلُوا نَبْدِيلًا ٢٠ لِيَجْرِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ شَآءً أَوْ يَمُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ غَفُورا رحِيما ٥٠ وردْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا حَيْرا وكعى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِمِي ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٢٦ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي تُلُوبِهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وتَأْسُرُونَ فَرِيفًا ٢٧ وأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وِدِيَارِهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّها وكان ٱللَّهُ علَى كُلّ شَيْءَ قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّها ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ قُودُن ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْما وَرِينَتَهَا فَتَعَالِيْنَ أُمَتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وإنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُعْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَآء ٱلنَّبِيّ منْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ

جزء ۲۲

ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يسِيرًا ۞ ٣١ ومَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرِهَا مَرَّتيْنِ وأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأْحَدٍ مِن ٱلنِّسَاء إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْن بِٱلْقُولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي تَلْبِعِ مَرَفْن وتُلْن تَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ وتَرْن فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجُاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وأَقِمْنِ ٱلصَّلَوا ۚ وَآقِينِ ٱلرَّكُوةَ وأَطِعْنِ ٱللَّهَ ررسْولَهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَنْتِ رِيطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ وَٱذْكُرْن مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَّالْقَانِتِينَ وْٱلْقانِتَاتِ وْٱلصَّادِقِينِ وْٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينِ وْٱلصَّابِراتِ وَالْخَاشِعِينِ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقاتِ وَٱلصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَات وَٱلْخَافِظِينِ فُرْوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وٱلدَّاكِراتِ أَعَدًّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرةً وأَجْرا عَظِيمًا ٣٦ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قضَى ٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُون لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ ورَسُوله نفدٌ ضلَّ ضَلالًا مُبِينًا ٣٧ وَإِذْ تَغُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْةِ وأَنْعَبْتَ عَلَيْةِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِى ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ وتَخْشَى ْ التَّاسَ وْاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وطَرُا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يكُون عَلَى ٱلْمُؤْمِنِين حَرَجٌ فِي أَرْواجٍ أَدْعِيمَائِهِمْ إِذَا تَضَوًّا مِنْهُنَّ وطُوا وكَانَ أَمْرُ آللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى آلتبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فرضَ ٱللَّهُ لهُ سُنَّةً اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُّلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يْبِلِغُونَ رِسَالاتِ ٱللَّهِ ويَغْشُونهُ ولا يَغْشَوْن أَحَدًا إِلَّا ٱللَّه وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وكانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

كنيرًا وسَبِّعُوهُ بُكْرَةً وأصيلًا ٤٦ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائَكُتُهُ ليُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا جَهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمُبَشِّرًا وَنَذِبرًا ٥٠ ودَاعِبَا إلى ٱللَّهِ بإذْنه وسِرَاجًا مُنِبرًا ٢٠ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمنِين بِأَنَّ لَهُمْ مِن ٱللَّهِ فَضْلًا كسرًا ٤٠ ولا تُطِعِ ٱلْكافرينَ وٱلْمُنَافِقين ودَعْ أَذَاهُمْ وتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وكَفَى مَاللَّهِ وكيلًا ١٨ يا أَنَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكُتُهُمْ ٱلْمُؤْمِنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهِيَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهِيَّ مِمَا لَكُمْ عَلَبْهِيَّ مِنْ عِدَّةٍ نَعْنَدُّونِهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجَكَ ٱللَّاتِي آتَنْتَ أَخُورِهُنَّ ومَا مَلَكَتْ يَمِنْك مِمَّا أَفَا، ٱللَّهُ عَلَيْكَ ونَنَاتِ عَبِّكَ وَنَنَات عَمَّاتك وَنَنَات خَالِكَ وَنَنَات خَالَاتك ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وْآمْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِنَّ وهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّدِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِهَهَا خَالِصَةً لَك منْ دُونِ ٱلْمُؤْمنينَ ٥٠ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ومَا مَلَكَتْ أَيِّمانُهُمْ لكَبْلًا يكُونَ عَلَبْكَ حَرَجٌ وَكَان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ تُرْجى مَنْ تَشَآءُ منْهُنَّ وَتُؤُّوى إِلَبْكَ مَنْ تَشَآءُ ومَن ٱبْتَغَيْتَ مِبِّنْ عَزَلْتَ نَلَا جُنَاجَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنِ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وْآللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُونِكُمْ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حلِيمًا ١٥ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنَّسَآ؛ منْ بَعْدُ ولَا أَنْ تَبَدَّلَ بهنَّ منْ أَزْواجِ وَلوْ أُعْجَبِك حُسْنُهُنَّ إِلًّا مَا مَلكتْ يَمِبنُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِببًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذِنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِبتُمْ فَٱدْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَٱنْتَشْرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَعْبِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه جَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِيَّ ومَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِمُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مَه إِنْ تُبْدُوا شَبْنًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٥٥ لَا جُنَاحَ عَلَبْهِنَّ في آبانهنَّ ولَا أَنْنَانهِنَّ ولَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانهِنَّ ولَا أَنْنَاء أَخَوَاتِهِنّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وِلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وْآتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَبْه وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْمَا وٱلْآخِرَة وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَانَا مُهبنًا ٨٠ وَٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلْمُؤْمنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْم مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱكْتَمَلُوا بُهْتَانًا وإِثْمَا مُبِينًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونِسَآ ۚ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَبْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِيَنَّكَ بِهِمْ نُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونبن أَيْنَهَا ثُقفُوا أَخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٦ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعةِ ثُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قريبًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَالِدِينَ فِبِهَا أَندًا لَا يَحِدُونَ وَلِيًّا ولَا نَصِيرًا ٢٠ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُون يَا لَبْتَمَا أَطَعْنا ٱللَّهَ وأَطَعْنا ٱلرَّسُولَا ٩٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرِآ،نا فَأَضَلُّونَا ٱلسِّيملَا ١٨ رَبَّنَا آتهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِرًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِبًّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّه وجِبهًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

 $x = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix}$ 

وَيَغْفِمْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَارَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱلْجِبَالِ فَأَنَيْن أَنْ يَجْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا ١٧ ليُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

### سورة سبإ

محّبة وهى اربع وخمسون آية يشمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِم

ا أَخْهُ لِلّهِ ٱلّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَهْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْرُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُوا لَا مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ تَلَى ورَتّى لَتَأْتِبَنَّكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَرَّتِي لَتَأْتِبَنَّكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَرَّقِ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ولا أَصْعَمُ مِنْ ذَلِك ولا أَكْبَمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُرِرِقًى مُبِينِ عَلِيَجْزِى ٱلْذِينَ آمنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُمْ مَعْفَرَةً وررِرْقُ مُبِينِ عَلَيْجُورَى ٱلْذِينَ آمنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُمْ مَعْفَرَةً وررِرْقُ مُبِينِ عَ لِيَجْزِى ٱلْذِينَ آمنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُمْ مَعْفَرَةً ورزِنُ مُبِينِ عَلَيْ وَمَا أَلْفَيْنِ ٱلْفِينَ آمنُوا الْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُولَالِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ وَجْزِيمُ أُولِكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ وَمَا الْعِلْمَ ٱلْذِينَ لَا يُرْفِقُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ وَحَلِي وَمَا الْفَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لِللّهِ وَمَا خَلْعُهُمْ مِنَ ٱلْفَكُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا خَلْقَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ اللّهُ لَالِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَاللّهُ اللّهِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ اللّهُ لَالِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ اللّهُ لِلْقَلُهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ اللْفَالِلُ اللْعَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْفِ

إِنْ نَشَأً غَفْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَنْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُلِّ عَبْدٍ مُنيب ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضَّلًّا يَا جِبَالُ أُرِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّبْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ أَنِ آعْمَلْ سَابِعَاتِ وِتَدِّرْ فِي ٱلسَّرْد وٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلسْلَبْمَانَ ٱلرِّيْعَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وأَسَلْنَا لَهُ عَبْنِ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَبْنَ يَكَيْه بإذْن رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمَلُون لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَحَارِيبَ وتَمَاثيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِبلٌ مِنْ عَبَادِيَ ٱلشَّكُورِ ٣٠ فَلَمًّا قَضَبْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيِّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ في مَسْكنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِبن وَشمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَتَّكُمْ وٱشْكُرُوا لَهُ بُلْكَةً طَتَّبَةً ورَتُّ عَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِم وبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَوَاتَى أُكْلِ خَمْطٍ وأَثْل وَشَى ﴿ مَنْ سَدْر قَلْيلِ ١٩ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وهَلْ نُحَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي نَارَكْنَا فِبِهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنِين ١٨ فَقَالُوا رَتَّنَا بَاعِدْ بَبْنَ أَسْفَارِنَا وظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ نَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُلَّ صَبَّارِ شَكُورِ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّىَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مَبَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفيظ ١٦ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَات ولا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيمِ ٣٦ وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ "ٱلْكَبِيمُ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَبًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَخُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّى وَهُوَ ٱلْفَتَّاخِ ٱلْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أُرُونِيَ ٱلَّذِينِ أَلْخُقْتُمْ بِهِ شُرَكَاء كلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢٠ ومَا أَرْسلناكَ إِلَّا كَاقَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرا ونَذِيرًا ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨ ويَقُولُونِ مَتى هَذا ٱلْوعْدْ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينِ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونِ عَنْهُ سَاعةً ولا تسْتقْدِمُونِ ٣٠ وقالَ ٱلَّذين كَعْرُوا لَنْ نُؤْمِن بِهِذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِي بِيْنِ يَدَيْهِ وِلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونِ مَوْقُوفُون عِنْدَ رَبَّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلِ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِين ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْهُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْنَكْبَرُوا للَّذينِ ٱسْتُصْعِفُوا أَنَكُنْ صَدَدْناكُمْ عَنِ ٱلْهٰدى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلْ كُنْنُمْ نُجْرِمين ٣٣ وقال ٱلَّذِينِ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبِرُوا بِلَّ مَكُمُ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ نَكُفُم بِٱللَّهِ وَجُعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وأُسَرُّوا ٱلنَّدَامَةِ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْمَانِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ ومَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُون ٣٠ وَقَالُوا نَعْنُ أَكْنُمُ أَمُّوالًا وأُوْلَادًا ومَا نَعْنُ بِمُعَذِّبِين ٣٠ قُلْ إِنَّ رَتَّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يشَآء ويَقْدِرُ ولَكِنَّ أَكْنَم ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونِ ٣٩ ومَا أَمْوَالْكُمْ ولَا أُولادُكُمْ بِآلَتِي تُقرِّبْكُمْ عِنْدنا زُلْفي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَانَكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ يما عمِلُوا وهُمْ فِي ٱلْغُرْفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وٱلَّذِين يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآئِكَةِ أَهَوُلَآه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٠ قَالُوا سُبْعَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلِّينَ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ونَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوتُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ٣٦ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُريدُ أَنْ يَصْدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يعْبُدُ آبآرُكُمْ وقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكُ مُفْتَرِّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكُّمَقِي لَمَّا جَآءُهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٣٣ ومَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَذْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيرٍ ٣٠ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ومَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ فَكِيرٍ هُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظْكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٩ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْعُيُوبِ ٢٨ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٢٠ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِن ٱهْتَدَيْتُ نَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ تَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ نَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمْ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ١٠ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْفَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ٣٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٢٠ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَدٍّ مُريبٍ

### سورة الملائكة

#### مَـُـيَّة وهي خبس واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

ا أَخْمُنُ لِلَّهِ فَاطِم ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمِلَائِكةِ رْسُلًا أُولِي أَجْنِعَةٍ مَنْمَى رَتْلَاثَ رِرْبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ r مَا يَغْتِم ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا رَمَا بُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَبْكُمْ هلْ مِنْ خَالِقِ غَيْمُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآءَ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو مَأْتَى نُؤُمكُون م وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُدِّبِتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكِ وإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا يَعْرَنَّكُمُ ٱلْخَبَوةُ ٱلدُّنْمَا ولَا يَعْرَنَّكُمْ بِأَالِلَّهِ ٱلْعُرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّحِدُوهُ عَدْوًا إِنَّهَا يَدْعُو حِرْنَهُ لَبَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِبِمِ ٧ أَلَّدِين كَفرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٨ وٱلَّدينَ آمَنُوا وعَبِلُوا "الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيلٌ ٩ أَمَنَ رُيِّن لَهُ سُوٓ عَمِلِه فَرآهُ حَسِمًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصِلُّ مَنْ يَشَآءُ ويَهْدِى مَنْ يَشَآءُ فَلَا تَدْهَبُ نَفْسُكَ عليْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسِل ٱلرِّيَاجَ مَتْتِيمُ شَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١١ مَنْ كان يُرِيدُ ٱلْعِرَّة فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَبْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْمَعُهُ وٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدً وَمَكْمُ أُولَاتِكَ هُوَ يَبُورُ ١١ وٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْعَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّمُ مِنْ مُعَمَّى وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُبُرةِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٣ رَمَا يَسْتَوى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِعٌ شَرَابُهُ وهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ ومِنْ كُلِّ تأْكُلُون لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونها وتَرَى ٱلْفُلْك فِيهِ مَوَاخِمَ لِنَبْتغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلِ فِ ٱلنَّهَارِ ويُولِي ٱلنَّهَارَ فِ ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْك وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُون مِنْ قِطْمِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ ويوْم ٱلْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ مَشِرْكِكُمْ ولَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيمِ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمْ ٱلْفُعْرَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وٱللَّهُ عُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٠ إِنَّ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ رِيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ رمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيزِ ١٩ ولَا تَزِرُ وازِرَةٌ وِرْرَ أَحْرَى وإنْ تدْعُ مُثْقلةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْء ولَوْ كَانَ ذا قُرْبَى إِنَّها تُنْدِرْ ٱلَّذِينِ يَخْشُونِ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوهَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتركّى لِمَفْسِةِ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِى وَٱلْبَصِيمُ ولَا ٱلظُّلْمَاتُ ولا ٱلنُّورُ ولَا ٱلظِّلُّ ولَا ٱلظُّرُورُ ١١ وما يَسْتَوِى ٱلْأَحْيانَ ولا ٱلْأَمْراتُ إِنَّ ٱللَّه يُسْبِغ مِنْ يَشاءَ وما أَنْت بِبُسْبِع مِنْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحُقِّى بَشِيرًا ونذِيرًا وإِنْ مِنْ أُمِّةِ إِلَّا خَلَا مِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ رإنْ يُكذِّبُوك مَقدٌ كَدَّب ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءِنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِينَاتِ وِبِٱلرُّبْرِ وِبَّالْكِتابِ ٱلْمُسِيرِ ٢٠ ثُمَّ أَخذتُ ٱلَّذِين كَعْرُوا فَكَيْف كَانَ نَكِيمٍ ٢٥ أَلَمْ نَمْ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِن ٱلسَّبَآءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانْها ومن ٱلجِبال جْدَدُ بيضْ وحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَغُرابِبُ سُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّواتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِك إِنَّهَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ غَفُورٌ ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة وَأَنْفَفُوا مِمًّا رَرَقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ٢٧ لِنُوقِيهُمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ

٢٨ وَّالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتابِ عُو ٱلْخُقُ مُصدِّنا لَهَا بَنْنَ يَدَيْد إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٩ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكَتَابِ ٱلَّذِينِ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ومنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ومِنْهُمْ سَانِقَ بَالْخَيْراتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذلِكَ هُوَ ٱلْفضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخَلُونَهَا يُعَلَّوْنَ نيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ولُوُّلُوا ولبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَقَالُوا ٱلْخَبُّدُ للَّهِ ٱلَّذى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحُزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ منْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبْ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُونٌ ٣٣ وَٱلَّذِبِن كَفْرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَدَاتِهَا كَذَلكَ نَجْزى كُلَّ كَفُور ٣٠ وهُمْ يَصْطَرِخُون فعهَا رَبِّنا أَخْرِجْنَا بعْمِلٌ صَالًّا غَبْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَبَّرْكُمْ مَا يَمَدَكُّمُ فيه مَنْ تذَكَّرَ وحَآءَكُمُ ٱلنَّذِيمُ ٣٥ فَذُوتُوا فَمَا لِلطَّالمِينِ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَبْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عليمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِف فِي ٱلْأَرْض فَمَنْ كَفَرَ مَعَلَنْه كُفْرُهُ وَلا يَرِيدُ ٱلْكافرين كُفْرُهُمْ عندَ رَتَّهمْ إِلَّا مَقْتُا ولَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينِ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ٣٨ قُلْ أُرأَيْنُمْ شُرَكَا ،كُمُ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آنَيْنَاهُمْ كِتابًا نَهُمْ على بَيِّنَةِ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدْ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا ولَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه إِنَّهُ كَانَ حَلْبَمَا غَفُورًا ٢٠ وأَقْسَمُوا بْٱللَّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذيرٌ لَمَكُونُنَّ أَهْدَى منْ إِحْدى ٱلْأُمَم مَلَّمًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٦ ٱسْتِكْبارًا في ٱلْأَرْض وَمَكْمَ ٱلسَّتِي ولا يَحِيقُ ٱلْمَكْمُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ نَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأُولِينِ فَلَنْ تَجِهَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٤٦ ولنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا ٢٣ أُولَمْ يَسِيرُوا في ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْء فِي ٱلسَّمَوَات وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا جَه ولَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَاتَةٍ وَلَكَنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى وَمَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَان بِعِبَادِةِ تَصِيرًا

#### سورة يس

## ا محقية وهي ثلث وثمانون آية يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِمِم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِم

 جزء ٢٣

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُهَنَّكُمْ ولَيهَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِبِمْ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَثِنَ ذُكِّرُتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٩ وَجَآ، مِنْ أَقْصَى ٱلْهَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْم ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْزًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١١ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى نَطَرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٦ أَأَتَّكِدُ مِنْ دُونِهِ آلهَةً إِنْ يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بضِّ لَا نُعْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيّْاً وَلَا يُنْقِذُون ٣٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالِ مُبِين ٢٣ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمِعُون ٢٥ قيلَ ٱدْخُل ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٩ بِمَا غَفَم لِي رَبِّي وَجَعَلَىي مِن ٱلْمُكْرِمِينَ ۞ ١٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِةِ مِنْ جُنْدٍ مِن "السَّمَآء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينِ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا كُمْ خَامِدُونِ ٢٩ يَا حَسْرةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرَوُن ٣٠ أَلَمْ يَرِوْا كُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إَلَبْهِمْ لَا يَرْجِعُونِ ٣٣ وإِنْ كُلُّ لمَّا جَمِنْعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٣ وآيةً لَهُمْ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَبْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وأَخْرَجْنَا مِنْهَا حبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَنَجَّرْنَا فيهَا مِنَ ٱلْغَيُونِ ٣٠ لِمَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفلا يَشْكُرُونِ ٣٩ سُبْعَانِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ومِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٧ وآيَةً لَهُمُ ٱللَّيْلَ نَسْطَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا فُمْ مُظْلِمُونَ ٣٨ وٱلشَّمْسُ تَجْرِى لمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وٱلْقَمَرَ تَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعِى لَهَا أَنْ تُحْرِكَ ٱلْقَمَرِ وِلَا ٱللَّيْلُ سَايِقُ ٱلنَّهَارِ وكُلُّ فِي فَلَكٍ يُسْبَعُونَ ١٦ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْعُونِ ٣٢ وْخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِتْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُفْرِتْهُمْ فَلَا صَرِيزَ لَهُمْ وَلَا أَمْ يُنْقَذُونَ ٣٠ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٥٠ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ

أَتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ٢٩ ومَا تَأْتِبهمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضينَ ١٠ وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَنطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِسِ ٤٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين ٢٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعْضِمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِبَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ ١٥ وَنُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا ثُمَّ مِنَ ٱلْأَجْدَات إِلَى رَبَّهمْ يَنْسلُونَ ١٥ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحدَةً فَإِذَا فُمْ جَمِيعٌ لَكَيْمًا نَحْصَرُونَ ١٠٠ فَٱلْيَوْمَ لا تُطْلَمُ نَفْسْ شَبْنًا وَلا تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّ أَحْجَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَاكَهُونَ ٥١ هُمْ وَأَرْواجْهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِبِهَا فَاكَهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيم ٥٩ وَآمْتَازُوا ٱلْبَوْمَ أَبُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَنْكُمْ يَا تَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا ٱلشَّبْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينَ ١١ وَأَنِ ٱغْبُدُونِي عَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ ولَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمٌ حِبلًا كَنيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ١٣ هَده جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٩ إصْلُوهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٥ أَلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِنُونَ ٩٦ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَغْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا "الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٠ ولَوْ نَشَآ ؛ لَمَ يَخْفَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا السَّتَطَاعُوا مُضيًّا ولَا يَرْجعُونَ ١٨ ومَنْ نُعَبِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا بَعْقِلُونَ ٧٠ ومَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشَّعْرَ ومَا يَنْبَغى لهُ إِنْ غُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَتُرْآنُ مُبِينٌ ٧٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا رِيَحِقً ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أَوْلَمْ يَرَوًّا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا عَبِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧٢ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَبِنْهَا

رَكُورِبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٢٠ وَأَنَّخَذُوا مِنْ دُونِ آللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُعْضَرُونَ ٢٠ فَلَا يَعْزُنْك قُولُهُمْ إِنّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُعْضَرُونَ ٢٠ فَلَا يَعْزُنْك قُولُهُمْ إِنّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يَعْلِنُونَ ٢٠ أُولَمْ يَمَ آلْإِنْسَانُ أَنّا حَلَقْماهُ مِنْ نَطْقةِ فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينَ يَعْلِنُونَ ٢٠ أُولَمْ يَمَ آلْإِنْسَانُ أَنّا حَلَقْماهُ مِنْ نَطْقةِ فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينَ ١٨ وَصَرَبَ لَنَا مَثلا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِى ٱلْعِظامَ وهِي رَمِيمٌ ٢٠ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي جَعلَ لَكُمْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي جَعلَ لَكُمْ مِن ٱللَّذِي اللّهُ مُن يَخْلِق مِنْلُهُمْ بِلَى وهُو آلْدُقَى آلْعِلمُ مِن ٱللّذِي خَلْقَ مِنْلُهُمْ بِلَى وهُو آلْدُلُق آلْدِي خَلْقَ مِنْلُهُمْ بِلَى وهُو آلْدُلُقُ آلْعِلِمُ اللّهُ عَلَى أَنْ يَغْلُق مِنْلُهُمْ بِلَى وهُو آلْدُلُق ٱلْعِلمُ اللّهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَاللّهُمُ بِلَى أَلْمُ مِنْ فَيكُونَ ٣٠ وَاللّهُمُ اللّهُ مُلُونُ كُلّ شَيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللّهُ حَنْ فيكُونَ ٣٠ وسَبْحَانِ ٱللّهُ وَاللّهُ عُرِفُ كُلّ شَيْ وَاللّهُ تُرْجَعُونَ عَلَى مُولُولُ لَهُ حَنْ فيكُونَ ٣٠ وسُبْحَانِ ٱللّهُمْ وَلِي عُرْجَعُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُ لَهُ حَنْ فيكُونَ ٣٠ وسُبْحَانُ ٱلذِي يَتُولُ لَهُ حُنْ فيكُونَ ٣٠ وسُبْحَانُ ٱلذِي يَتُولُونَ كُلّ شَيْ وَاللّهُ تُرْجَعُونَ

## سورة الصافات

7 **4** 1<sub>3</sub> 449 4 4

## مكّية وهى مائة والمنان ولمالون آية يسم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا وَالصّاقاتِ صَقًا ٢ ما لرَّاجِرَاتِ رَجْرا ٣ مَا للَّالِيَاتِ ذِكْرا ۴ إِنَّ إِلهَكُمْ لَوَاحِدٌ ٥ رَبُ ٱلسّمواتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا بَيْنهُما وربُ ٱلْمشارِقِ ١ إِنَّا ريّنَا السّماء ٱلدُّنيا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ٧ وَحِقْظَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لا يَسْبَعُونَ إِلَى ٱلنّهلا ٱللَّعْلَى ويُقْدَنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ١ دُخُورًا ولهُمْ عَدَابُ يَسَبّعُونَ إِلَى ٱلنّهلا ٱللَّعْلَى ويُقْدَنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ١ دُخُورًا ولهُمْ عَدَابُ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِف ٱلْحُظْفة فأَتْبَعَهُ شِهابُ ثَاقِبُ ١١ فَٱسْتَقْنِهِمْ أَهُمْ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطْف ٱلْحُظْفة فأَتْبَعَهُ شِهابُ ثَاقِبُ ١١ فَٱسْتَقْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لارِبِ ١١ بَلْ عِجِبْتَ وَيَسْتَحْرُونَ ١١ وَإِذَا وَأَوْ آية يَسْتَحْجُرُونَ ١١ وَإِذَا وَأَوْ آية يَسْتَحْجُرُونَ ١١ وإذَا وأَوْ آية يَسْتَحْجُرُونَ ١١ وإذا وأَوْ آية يَسْتَحْجُرُونَ ١١ ويَضَوَرُونَ ١١ وإذا وأَوْ آية يَسْتَحْجُرُونَ

٥١ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا جِعْرٌ مُبِينٌ ١٦ أَئِدًا مِثْنَا رُكُنًّا تُوَابًا وعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ ١٧ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوْلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمٌ وأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وقَالُوا يَا وَيْلْنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّين ٢١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٢ أَحْشُرُوا ٱلَّذِين ظَلَمُوا وأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوعُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجِيمِ ٢٠ وَتِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٦ بَلْ ثُمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٧ وأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءلُونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَبِينِ ٢٦ قَالُوا بَلْ لِمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ومَا كان لنَا عَلَبْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِبِنَ ٣٠ نَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذَآيَّغُونَ ٣١ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ٣٦ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِذٍ فِي ٱلْعذابِ مُشْتَرِكُون ٣٣ إِنَّا حَدَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّه إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَيْنَا لِشَاعِمٍ تَجْنُونِ ٣٩ بَلْ جَآء بِالْحَقِي وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَدَآئِفُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَاد ٱللَّهِ ٱلْخُعْلَصِينَ ٣٠ أُولَائِكَ لَهُمْ رِزْقَ مَعْلُومٌ ١٦ نَوَاكِهُ وهُمْ مُكْرَمُون ٢٦ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرْرِ مُتَقَابِلِينَ ٣٠ يُطَافُ عَليْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٢٠ بَيْضَآء لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٦ لَا فِيهَا غَرَّلُ ولَا فَمْ عَنْهَا يُنْزِفُون ٢٥ وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينً كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٨ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ٢٩ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَثِنَّكَ لَمِن ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَهَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٣٠ فَأَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآء ٱلْجَيمِ عَمْ قَالَ تَأَلَّدِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ مَه وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ١٥ أَفَهَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ١٥ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

خَنْ بِمُعَدَّبِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ٩٠ لِبِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١٠ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ ١٢ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَيمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالنُّونِ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِيَمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَآءهُمْ ضَالِّينَ ١٨ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ ولَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ ولقد أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلْمُنْذَرِينَ ١٢ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْمُغْلَصِينِ ٢٣ وِلَقَدْ نَادَانَا نُوجْ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠ ونَجَّيْنَاهُ وأَهْلَهُ مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظيم ١٥ وجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ مُ ٱلْبَاقِينَ ١٦ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخرِينَ ١٧ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِين ٨٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ فَجْرِى ٱلْمُحْسنين ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِين ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنا ٱلْآخَرِينَ ١٨ وإنَّ مِنْ شِيعَتهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٨ إذْ جآء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمِ ١٣ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ عَمْ أَئِفْكًا آلِهَةَ دُونِ ٱللَّهِ تُريدُونَ ٥٨ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ١٩ مَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلْتُجُومِ ١٧ فَقَالَ إِنِّي سَقيمٌ ٨٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٨٩ فَرَاعَ إِلَى آلهَتِهِمْ فَقال أَلا تأْكُلُون ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبَا بِٱلْيبِينِ ١٣ مَأَتْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونَ ١٣ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَخْتُونَ ٩٠ وَٱللَّهُ خَلقَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ ٩٥ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ وقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 49 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْبَعُكَ فَٱنْظُرْ مَا ذَا تَرَى ١٠٢ قَالَ يَا أَبِتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَهُ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِكْجَبِينِ

١٠٠٠ ونَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّتْتَ ٱلرُّرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْحُسِنِينَ ١٠١ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاءَ ٱلْمِينُ ١٠٧ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينِ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلْحُسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ١١٢ وبَشَّرْنَاهُ بِإِجْعَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وْبَارَكْنَا عَلَيْهِ وْعَلَى إِنْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما نُحْسِنْ وْطَالِمْ لِنَفْسِةِ مُبِينٌ ١١٦ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونِ ١١٥ وَجَيْنَاهُمَا وقَوْمَهُما مِن ٱلْحَرْبِ ٱلْعظِيمِ ١١٦ ونَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا فَمُ ٱلْغَالِمِينِ ١١١ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينِ ١١٨ وهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١١ وترَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينِ ١٠٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَعُرُونَ ١٢١ إِنَّا كَدَلِكَ نَجْرَى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٢ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِدِينَ ١٢٣ وإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِن ٱلْمُرْسَلِينِ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ أَندُعُونَ بَعْلًا وتَذرُونِ أَحْسَنِ ٱلْخَالِقينِ ١٢٩ ٱللَّه رَبِّكُمْ ورَبَّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٢٧ فَكَدُّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُتْضَرُونِ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْحُعْلَصِينِ ١٦٩ وتركنا عَليْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٢١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَمِن ٱلْمُرْسَلِينِ ١٣٠ إِذْ نَجَّيْناهُ وأَهْلَهُ أَجْمعينِ ١٣٥ إِلَّا عَجُوزا في ٱلْعَابِرِينِ ١٣٦ ثُمَّ دَمَّرْنا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ رَإِنَّكُمْ لَتَمْرُّونِ عَلَيْهِمْ مُصْعِين ١٣٨ وَيِاللَّيْلِ أَفِلا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وإِنَّ يُونُسَ لِمِن ٱلْمُرْسِلِينِ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثَّكُونِ ١٠١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدَّحَضِينَ ١٠٢ فَٱلْتَقَمَّةُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَتِّحِينِ ١٩٦ لَلَبِثَ فِي بَطَّنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٥ فَنَبَدْنَاهُ بِٱلْعَرَآء وهُوَ سَقِيمٌ ١٤٦ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ سَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٤٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٨ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٤٩ فَا سْتَغْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنا ٱلْمَلَاثِكَةَ

إِنَاقًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكُهُمْ لَمَقُولُونِ ١٥٢ وِلَكَ آللَّهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنبنَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَدْكُبُونَ موا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وجَعَلُوا بَبْنَهُ وبَيْنَ ٱلْحُنَّة نَسَبَا وَلَقَدٌ عَلَمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ١٥٩ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَنْه بِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَال ٱلْجِيمِ ١٩٤ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٥ وإِنَّا لَكَعْنُ ٱلصَّاتُّونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٩٧ وإنْ كَانُوا لَبَقُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا منَ ٱلْأُولِينَ ١٩٩ لَكُنّا عِمَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ١٧١ وَلَقَدٌ سَبَقَتْ كَلِمِنْنا لِعبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِنُونَ ١٧٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبنِ ١٧٥ وَأَنْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَفَبِعَذَانِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَائِ ٱلْمُنْذَرِينِ ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧١ وأَنْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونِ ١٨٠ سُبُّعان رَتَّكَ رَتَّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨١ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُوْسَلِبِنَ ١٨٢ وٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَتّ ٱلْعَالَمِينَ

## سورة ص

محقية وهى ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَزَّةِ وَشِقَاتٍ ٣ كَمْ أَهْلَكْمَا مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلَاتَ حينَ مَنَاصٍ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرُ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ م أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلا مِنْهُمْ أَن ٱمْشُوا وٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْء يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَانْ ٧ أَأُنْزِلَ عَلَيْدِ ٱلدِّحْرُ منْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِى بَلْ لَمَّا يَذُونُوا عَذَابِ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئُنُ رَحْمَة رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ آلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا بَبْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا في ٱلْأَسْبَابِ
 ا جُنْنُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وعَادٌّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَتَنْبُوذُ وقَوْمُ لُوطِ وأَعْجَابُ ٱلْأَيْكَة أُولاَئِك ٱلْأَخْزَابُ ١١١ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عَقَابِ ١٠ ومَا يَنْظُرُ هُولآ، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَانِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْل يَوْم ٱلْحِسابِ ١٩ إِصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وْآذْكُمْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابُّ ١٧ إِنَّا سَخَّوْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِٱلْعَشِيّ وٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وٱلطَّيْمَ عَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ١١ وشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخَطَابِ ٢٠ وهَلْ أَتاكَ نَبأُ ٱلْخُصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِحْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَقَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَغَفَّ خَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بَبْننا بِٱلْمَقِي ولَا تُشْطِطْ وْأَهْدِنَا إِلَى سَوَآءَ ٱلصّرَاطِ ٢٣ إِنَّ عِذَا أَخِي لَهُ تِسْغُ وتِسْغُونِ نَجْعَةً وَلِي نَكْجَةٌ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وعَزَّني في ٱلْخطابِ ٣٣ قَالَ لَقدْ طَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْعَتِكَ إِلَى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْخُلَطَآء ليَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا "الصَّالِحَات وَقَليلٌ مَا فُمْ وظَنَّ دَاوُدْ أَتَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَعْفَمَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٠ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْلْفَى وحُسْنَ مَآب ٢٥ يَا دَارُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّدِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وٱلأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٧ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالَحَات كَٱلْمُفْسِدين فِي ٱلْأَرْض أَمْ خَعْلُ ٱلْمُتَّقِبِنَ كَٱلْغُجَّارِ ٢٨ كَتَابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِمَدَّتَرُوا آيَاتِهِ وليَتَذَكَّمَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٩ وَوهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ٣٠ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْحُبَادُ ٣١ مَعَالَ إِتَّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخُبْرِ عَنْ ذَكْرٍ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ نَالْجَاب ٣٣ رُدُّوعَا عَلَى فَطَفِقَ مَعْمًا مْ الشُّونِ وَٱلْأَعْمَانِ ٣٣ ولَقَدْ فَتنَّا سُلَمْهَانَ وأَلْقَمْنا عَلَى كُوسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٣ قَالَ رَتَ ٱغْفَرٌ لِي رهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَتْبغى لأَحَدٍ منْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوِهَابُ ٣٥ فَكَتَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيمَ تَجْرِى مأمَّره رُخَآ، حَيْثُ أَصَابَ ٣٩ وَٱلشَّيَاطِينِ كُلَّ بَنَّآءَ وغَوَّاصِ ٣٧ وآخَرِينِ مُقَرِّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَآوُنَا فَآمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرٍ حسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وْآذْكُمْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى زَنَّهُ أَنَّى مَسَّنى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعَذَابٍ ١٦ أُرْكُسُ بِرِجْلِكَ هَدَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ٢٣ ووَعَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا نَاهْرِبْ بِعِ ولَا تَحْنَتْ إِنَّا وجَدْنَاهُ صَارًا ٣٠ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ هُ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِنْكَقَ وِيعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٤٦ إِنَّا أَخْلَصْمَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٢٠ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِن ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ۴٨ وٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٢٩ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسْنَ مَآبٍ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ١٠ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا فِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ رَشَرَابٍ ١٥ رعِنْدهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادٍ هُ عَذَا وإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ٥٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا نَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ٧٥ هَذَا فَلْيَذُونُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّانَى ٨٥ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِةِ أَزْراجٌ ٥٩ هَذَا فَوْجٍ مُقْتَعِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٩٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْفَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٦ وقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٣ أَتَّخَذْنَاهُمْ جِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْدِزٌ ومَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ ٧٧ قُلٌ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ٩٨ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانِ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ·· إِنْ يُوحَى إِلَى ۚ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُبِينٌ ·· إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِتِّي خَالِقْ بَشَرًا مِنْ طِينِ ١٦ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ونَكَفْتُ مِيدِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ١٣ فَسَجَدَ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٣ إِلَّا إِبْلَبَسَ إِسْتَكْبَرَ وْكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٥ قَالَ يَا إِنْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكْخُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٩ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ "الدِّينِ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْرَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُعْوبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠ قَالَ فَٱلْحُقُّ وٱلْحُقَّ أَتُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِبَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٦ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمِ رَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمْنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ

### سورة الزمر

## محّية وهي خمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ ٢ إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِ فَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ء وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّنُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَى إِنَّ ا ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا ثُمُّ فيهِ يَخْتَلِفُون ٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدا لَأَصْطَفَى مِبّا يَخْلُقُ مَا يَشَآ؛ سُحَّانَهُ هُو ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ' ۚ ٱلنَّهَارِ وَيْكَرِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَمُحْمِّ ٱلشَّمْسَ وْٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأجلِ مْسَمّى أَلا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفّارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةِ ثُمّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجهَا وأَنْزَلَ لَكُمْ مِن ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَة أَرْواج يَخْلُفُكُمْ فِي نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ حَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلْثٍ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَتَّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لا إلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ ٩ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِةِ ٱلْكُفْم وإن تَشْكُرُوا يرْضهُ لَكُم وَلَا تَزِرُ وَارِرَةً وِرْرَ أُخْرَى ثُمّ إلى رَتِّكُمْ مَوْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصَّّدُورِ ١١ وإذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانِ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نَعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْةٍ مِنْ قَبْلُ رِجَعِلَ لِلَّهِ أَنْدادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَهْجَابِ ٱلنَّارِ ١٦ أُمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَآء ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وقَائِمًا يَحْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وِيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ فَلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُون وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّفُوا

رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَقّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْمِ حِسَابٍ ١٦ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تَعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونِ أُوَّلِ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنَّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمِ ١٦ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَٱعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ غُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرِانُ ٱلْمِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقهمْ ظُلَلْ مِن ٱلنَّارِ رَمَنْ تَعْتِهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وٱلَّذِين الْجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَى مَبَشِّمٌ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمعُونِ ٱلْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولاَئِكَ ٱلَّذِينِ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبابِ ٢٠ أَنهَنْ حَقَّ عَلَيْه كَلِمة ٱلْعدابِ أَفأَنْتَ تُنْقَدُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٢١ لكِن ٱلَّذينِ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفْ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفْ مَبْنِيَّةٌ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وعْدَ ٱللَّهِ لا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَانَ ٣٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِل مِن ٱلسَّمَا، مَاء فَسَلَكُ يَنابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ مِعِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلوانُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَنراهُ مُصْفرًا ثُمَّ يَجْعَلْهُ خُطَاما إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٢٣ أَنْمَنْ شَرَحِ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلً لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمٍ ٱللَّهِ أُولَانَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٢٠ أَللَّهُ نَرَّل أَحْسَن ٱلْخُدِيثِ كِتَابا مُنَشَابِهَا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُونُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآ، رَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٠ أَفَمَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِةِ سُوء ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِنِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٦ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَذَاتَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ جزء ۲۴

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِرَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَنَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجْلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَتِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رِتَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۞ ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَذَبَ عِلَى ٱللَّهِ وَكَدَّبَ بِٱلصِّدْنِ إِذْ جَآءُهُ أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِى جَآه بِٱلصِّدْنِ وَصَدَّى بِهِ أُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآرُن عِنْدَ رَتَّهِمْ ذَلِكَ جَزَآ، ٱلْمُحْسنبن ٣٦ لِبُكَقِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَمَ ٱلَّذِي عَبِلُوا ويَعْزِيَهُمْ أَحْرِهُمْ مأَحْسِنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمِلُون ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحْوَفُونَكَ نَالَّدِينَ مِنْ دُوبِةِ وَمَنْ بُصِّلُلُ ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصلِّ أَلْبْسَ ٱللَّهُ مَعْزِيرٍ ذِي ٱنْتِعَامِ ٣٩ ولَثِنْ سَأَلْتهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْض لِبقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه إِنْ أَرَادَىي ٱللَّهُ بِصْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشْفَاتُ ضُرَّه أَوْ أَرَادَني بِرَحْمةِ هَلْ هُنّ مُبْسِكَاتُ رَحْمَنهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتوكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانتكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْف نَعْلَمُون الم مَنْ يَأْتِبِهِ عَذَابٌ يُخْزِيه وِيَجِلُّ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقيمٌ ٣٦ إِنَّا أَنْزِلْنا عَلَمْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاس بِٱلْخُقِّ فَمَنِ ٱهْتَدى مَلِنَفْسهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَقَّ ٱلْأَنْفُسَ حِينِ مَوْتِهَا وٱلَّتِي لَمْ نَمُتْ فِي منَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ ويُرْسُلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مَم أَم ٱلَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلُ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَّرَّتْ

غُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٨٠ ولَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مًا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتَكَوَّا بِعِ مِنْ سُوَّهِ ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُون ٤٩ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا ا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِؤُن ﴿ وَ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ أ إِذَا خَوْلْمَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِينُهُ عَلَى عِلْمٍ بِلْ هِيَ نِتْنَةٌ وِلِكِنَّ أَكْنَرِهُمْ لَا يَعْلَمُونِ ١٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يَكْسِبُون ١٥ فَأَصابِهُمْ سَبِّآتُ مَا كَسَبُوا وْٱلَّذِينِ ظَلْمُوا مِنْ هَوُلآ سَبُصيبْهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا ومَا فَمْ بِمُجْجِزِينَ ٣٠ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاء ويَفْدر إِنَّ فِي ذَلِك الآياتِ لِفَوْم يُؤْمِنُون عَه قُلْ يَا عِبادِيَ ۚ ٱلَّذينِ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَفْسُطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ جَمِيعًا اِتَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٥ وأَنمبُوا إِلَى رَتَّكُمٌ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْمِبُكُمْ ٱلْعَدَابُ نُمَّ لا تُنْصِرُونِ ٥٦ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنِ مَا أُنْرِلُ إِليَّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ منْ قبْلِ أَنْ يَأْتِبَكُمْ ٱلْعدابُ بَعْنَهُ وأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَنْ تَقُولَ نَفْشُ يَا حَسُرتَى عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِين ٨٥ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ ٱللَّهُ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٩ أَوْ تَقُولَ حِين ترى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كرَّة فأَكُونَ مِن ٱلْمُعْسِنِمِنَ ١٠ بَكَى قَدُ جَآءَتُك آياتي فكدُّنْت بِهَا وٱسْتكْبرْتَ وكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامةِ ترَى ٱلَّدِينِ كَدَنُوا على ٱللَّهِ وْجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكبِّرِينِ ١٣ ويُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱتَّقوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَء وَلَا أَمْ يَخْزَنُونِ ١٣ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً لَهُ

مَعَالِيهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ مُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٠ قُلْ أَفَقِيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْك وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَتَنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ نَلَ ٱللَّهَ فَٱعْبُدُ وَكُنْ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِبَامَةِ وٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بيَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ ونْغِجَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُفْعَ فِبِهِ أُخْرَى فَإِذَا ثُمّْ قِبَامٌ يَنْظُرُونَ ٩٩ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ منُورِ رَبِّهَا وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ وجِيٓ، بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَآهِ وتُضِى بَبْنَهُمْ نَاكْقِ وهُمْ لا يُظْلَبُونَ ١٠ ووُقِيتٌ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُها نُتِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ علَيْكُمْ آيَات رَبِّكُمْ ويُنْذُرُونَكُمْ لقَآ، يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكافرينَ ١٦ قبلَ ٱدْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا غَبنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِين ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينِ أَتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا وَفُتِعَتْ أَبْوَانُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرِنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ١٠٠ وقَالُوا ٱلْحُمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضِ نَتَبَوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنعْمَ أَجْرُ ٱلْعامِلينَ ٥٥ وَتَرَى ٱلْمَلآئِكَةَ حَاتِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُستِحُونَ بِحَمْدِ رَتْهِمْ وَقُضِيَ نَبْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وقيلَ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

#### سورة المؤمن

#### مكّية رهى خمس وثمانون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ غَافِم ٱلذَّنْبِ وَقَابِل ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْدِ ٱلْمَصِيرُ ع مَا يُجَادِلُ فِي آياتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَاد ه كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ مَعْدهِمْ وهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِبُدْحضُوا بِهِ ٱلْحِقَّ فَأَخذتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذلِك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ومَنْ حَوْلُهُ يُسَجِّحُونَ بِحَبْدِ رَبَّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِه ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ وحْمَةً وَعِلْمَا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ نَابُوا وٱتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْواحِهِمْ وِذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسّيِّآتِ وَمَنْ تَقِ ٱلسَّبِّآتِ يَوْمئِذِ نَقَدٌ رَحِبْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُنَادَوْنِ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَان فَتَكُّفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهِلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلِ ١٦ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعَى ٱللَّهُ وحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُزُمِّنُوا فَالْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ١٣ هُوَ ٱلَّذَى يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَرِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا ومَا يَتَذَكَّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَٱدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِين لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٦ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٧ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِنَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِمِ كَاظِمِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِمِين مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآتِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ومَا تُغْفِي ٱلصَّدُورُ ١١ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْخَقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٢٦ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وآثارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وانِ ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَرِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانِ مُبِينٍ ٢٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٢٩ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وٱسْتَعْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى ولْيَدُّعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَتِّي رَرِيكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبَّى ٱللَّهُ وقدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَدَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ نِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَرْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٣ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ رَتَّهُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعبَادِ ٣٣ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَدٍّكِ مِبًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ غُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُعَادِلُونَ في آيَاتِ ٱللَّه مَعْيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِّم جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْن لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ١٠٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيل ومَا كَنْدُ فرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ام وَقَالَ ٱلَّذَى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٣ يَا قَوْمِ إِنَّهَا هَذِهِ ٱلْخَمَوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخَرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْمٍ حِسَابٍ ٤٠ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لأَكُفْرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِعِ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ وَأَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَقَارِ ٤٦ لَا جَرَمَ أَنَّهَا تَدْعُونَنِي إِلَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَة وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَمْ أَعْجَابُ آلنَّارِ ٢٠ فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَتُولُ لَكُمْ وأُفَرِّفُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بٱلْعبَاد ٤٨ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَبِّآتِ مَا مَكُرُوا وَحَالَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوٓء ٱلْعَذَابِ ٤٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ نِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَبَقُولُ ٱلصَّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ نِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا نَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِه إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيْرةِ ٱلكَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ هُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِبِينَ مَعْذِرَتْهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓ، ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هَدَى وِذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وٱسْنَعْفِمْ لِذَنْبِكَ وسَجْمْ بِحَمْدِ رِتِكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعبر سُلْطَانِ أَناهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فُمْ بِبَالِعِيةِ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِعُ ٱلْبَصِيمُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقِ ٱلنَّاسِ ولكنَّ أَكْنَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا يَسْنَوى ٱلْأَعْمِي وَٱلْبِصِيمُ وَٱلَّدِينِ آمنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسَيُّ عَلِيلًا مَا تتدَكُّرون ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَبُّبَ فِيهَا ولْكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونِ ٩٢ وِقَالَ رَتُكُمْ ٱدْعُونِي أَسْنَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَسْتَكْبِرُونِ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُون جهتم داخِرِين ٣٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي حَعَل لَكُمْ ٱللَّمْل لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارِ مُبْصِرا إِنَّ ٱللَّه لذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْنَمَ ٱلنَّاسِ لَا يشْكُرُونِ ١٦٠ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَتُّكُمْ حَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتِّي نُوِّعُكُونِ ١٥ كَذَلِكَ يُؤْمَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ قَرَارا وٱلسَّبَآء بِمَآء وَصَوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ورَزَقَكُمْ مِن ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ أَخْبُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نْهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٩٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا رَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَبَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ هُو ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٠ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وٱلسَّلَاسِلُ يُحْجَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُحْجَرُونَ ٤٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينِ ٧٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونِ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْرَحُونَ ٧٩ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِين فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٧ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي تَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضَى بِٱلْحَقِّى وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُعْمَلُونَ ١٨ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ آللَّهِ تُنْكِرُونَ ١٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ تُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٣ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ مِه فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ٥٨ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

### سورة فصلت



# مَكِيّة وهي أربع وخمسون آية يسمِ اللهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم ٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا ونَذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُوا تْلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِنَّا تَدْعُونَا إِلَنْهِ وَفِي آذَاننَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِمَا وبَنْنِكَ جَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَّ أَنَّمَا اِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدٌ فَالسَّتَقِيمُوا إلله وٱسْتعْفرُوهُ وويْلُ للْمُشْرِكِينَ ٣ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْثُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كافرُون ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَبْنُون ٨ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكُفْرُون بَّالَّذى حَلَقَ ٱلْأَرْضَ في يُوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِين ﴿ وَجَعَلَ فِبِهَا رَواسَى مِنْ فَوْقَهَا وَمَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامِ سَوَآ، للسَّآئِلينَ ١٠ ثُمَّ آسْتَوى إلى ٱلسَّمَآء وهِيَ دُخَانَّ فقالَ لَهَا وَللْأَرْضِ ٱنَّتْبَا طَوْعا أَوْ كُرْهَا قَالَتَا أَتَيْنا طَآئِعِينَ ١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَرَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآه أَمْرَهَا وزَيَّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بمَصَائِجَ وَحِفْظًا ذَلك تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وتَمُودَ ١٣ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلِ مِنْ بَبْنِ أَيْديهِمْ ومنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَانً فَالسَّتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعِيْمِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتنَا يَحْدُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّنَا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَعِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا

وَلَعْذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأُمًّا ثَمُودُ فَهَدَايْنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُرِنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآوُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣١ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُونُكُمْ رلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَتِبرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ ٢٦ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى طَنَنْتُمْ بِرَتِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَنْوى لَهُمْ وإنْ بَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٣٠ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُوَنآءَ فَرِيّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْل فِي أُمِ فَدّ خَلتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن ٱلْجِنِّ وٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينِ ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمِعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَٱلْعُوا فِيهِ لِعلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٩ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَعْرُوا عَدَابًا شَدِيدًا ٢٧ ولنَجْرِيَنَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٨ ذَلِكَ جَزَآءَ أَعْدَآء ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهُونَ ٢٩ وقَالَ ٱلَّذِين كَفُرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلَّخِيْ وٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَتْدامِنَا لِيَكُونَا مِن ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلآئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣١ نَحْنُ أَوْلِيَآوُكُمْ فِي ٱلْخَبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيمٍ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَرى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ٣٠ وَمنْ آيَاتهِ اللَّمْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهْسُ وَّالْقَمَمُ لَا تَهْجُهُوا لِلشَّمْسِ ولَا لِلْقَمَ وَٱشْجُهُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ فَإِن ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ ومنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ ورَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَكُعْبِي ٱلْمَوْنَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّل شَيْء قَدِيرٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْعِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَنَّمَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَّالذِّكُم لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٢٦ لَا يَأْتِيدِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ ولا مِنْ خَلْفِدِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِبلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّك لذُر مَعْفرَةٍ وَذُر عِقَابٍ أَلِيمٍ ٤٠ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ تُرْآنَا أَعْجَبِيَّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَغْجَبِيٌّ وَعَرَبِتَّى تُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشِفَآء وَٱلَّذِينَ لَا يُؤِّمِنُون فِي آذَانِهِمْ وقْر وهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولاَّئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ هُ ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مَا حُتْلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِي بِيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَفِي شَلٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٢٦ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﷺ ٢٠ إِلَيْدِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَعْبِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۴٨ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَعِيضٍ ٢٩ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآهِ ٱلْخَيْرِ رَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ نَيَوْشٌ تَنُوطٌ ٥٠ وَلَئِنْ

جزء ٢٥

48.

أَذَفْنَاهُ رَحْبَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرَآءَ مَسَّنهُ لَيَهُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةُ وَلَئِنِ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنْتَبِثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَائِمِةً وَلَئِنِ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنْتِبَثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَبِلُوا وَلَئَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيطٍ ١٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ بَمِنا عَبِلُوا وَلَئَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيطٍ ١٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا يَجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآء عَرِيصٍ ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلًا مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلًا مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلًا مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلًا مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ هُ مَنْ أَصَلًا مِبَّنَ هُو يَوْ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٠ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآء يَتُهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآء وَتِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْء مُعِيطٌ

#### سورة الشورى

مصّية وهي ثلث وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَٰلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٣ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي يَتَغَطَّرُنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٣ وَٱلَّذِينَ ٱلتَّفَكُوا مِنْ نُونِةِ أَرْلِيَآ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اللّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اللّهُ عَرَبِينًا لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْمُنْ وَلَيْ لَا رَبْبَ فِيهِ اللّهُ خَوْلَكُ أَنْ وَكُولِكَ أَوْدَيْقَ فِي ٱلسَّعِيمِ ١ وَلُو شَآء ٱللّهُ جَعَلَهُمْ أَمَّةُ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء فَى رَحْمَتِةِ وَٱلطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ وَلَكِنْ يُحْفِلُ مَنْ يَشَآء فَى رَحْمَتِهِ وَٱلطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيمٍ وَلَكِنْ يُحْفِلُ مَنْ يَشَآء فَى رَحْمَتِهِ وَٱلطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيمٍ وَلَكِنْ يُحْفِلُ مَنْ يُولِي أَوْلِيَّةً فَاللّهُ هُو ٱلْوَلِيُّ وَهُو يُعْنِى ٱلْمُونَى وَهُو عَلَى اللهُ عُو ٱلْوَلِيُّ وَهُو يُعْنِى ٱلْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللهُ عُو ٱلْوَلِيُّ وَهُو يُعْنِى ٱلْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللهُ عُولَ الْوَلِيُّ وَهُو يَعْنَى الْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا لَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلَى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْمُ اللهُمْ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ۗ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبَّى عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْدِ أُنِبُ ٩ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْواجًا يَذْرَوُّكُمْ فبعِ لَيْسَ كَمِنْلِهِ شَيْءٍ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبُصِيمُ ١٠ لَهُ مَقالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وصَّى بِع نُوحًا وَّالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ومَا رصَّبْنَا بِعِ إِنْرَهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِبِهِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينِ ١٦ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآ، ويَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبُ ٣٠ وَمَا تَقَرَّتُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءهُمْ ٱلْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ ولُوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينِ أُورِثُوا ٱلْكتَابَ مِنْ بَعْدهمْ لَفي شَكٍّ مِنْهُ مُريب ١٠ فَلِذَلِكَ فَالنَّعُ وٱسْتَقِمْ كَمَا أُمرْتَ وَلَا تَتَّبعُ أَهْوَآ، هُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَل ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ نَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنا ورَبُّكُمْ لنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ أَلَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وإلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُتَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَتَّهِمْ رَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ ولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ بِٱلْخَقِّي وٱلْبِبزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَرِيبٌ ١٠ يَسْتَجْهُلُ مِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِهَا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُون منْهَا وِيَعْلَمُونِ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨ أُللَّهُ لَطِيفٌ بعبَادِةِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآ ، وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حرْث ٱلْآخِرَة نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثَهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوُّتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا اللهُ مِن ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

مبًّا كَسَبُوا وهُوَ وَاتنَّ بهم وْٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلجُّنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآوُن عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٢٦ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلَّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدٌ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورْ شَكُورُ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّه يَخْتمْ عَلَى قَلْبِكَ رَيَحْ اللَّهُ ٱلْبَاطِلَ رَبْحِقُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَعَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن ٱلسَّيِّآت وَيعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مَنْ فَصْلِعِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ ٢٦ ولَوْ نَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعبَادةِ لَبَغَوًّا فِي ٱلْأَرْض وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ بعبَادِةِ حَبِيرٌ بصيرٌ ٢٧ وهُوَ ٱلَّذِي بْنَزَلْ ٱلْفَبْثَ مِنْ نَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُمْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِيُّ ٱلْخَمِيدُ ٢٨ وَمِنْ ايَاتِدِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثِيمِ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِّ وَلَا نَصِيرٍ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَام إِنْ يَشَأْ يُسْكِن ٱلرِّيْعَ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور ٣٣ أَوْ يُونِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَنِيرٍ ٣٣ ويَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصِ ٣٠ فَمَا أُرتبِثُمْ مِنْ شَيْ \* فَمَتَاعُ ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْم وَٱلْفَوَاحشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ثُمُّ يَغْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَانُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءَ سَيِّثَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٣٩ وَلَمَن ٱنْتَصَمّ بَعْدَ ظُلْمِةِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُون ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمٍ ٱلْحُقِّ أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اع وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٣٣ ومَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ولِيِّ مِنْ بَعْدِةِ وتَرَى ٱلظَّالِمِينَ ٣٣ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ جَمْ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِين من ٱلدُّلِّ يَنْظُرُون مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ٥٠ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَآ، يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِبلِ ٢٦ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مُنْجِإٍ يَوْمَئِذٍ ومَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٤٧ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيطًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَتْنَا ٱلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْبَةً فَرَج بِهَا وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً بِمَا تَدّمتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٤٨ لِلَّهِ مُلْكُ "السَّمَوَاتِ وَّالْأَرْض يَعْلُق مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاثًا ويَهِبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ١٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَا وإنَاثًا وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمْ تَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانِ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمهُ ٱللَّهُ إِلَّا وحْيًا أَوْ مِنْ وَرآءِ جَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يشَآءُ إِنَّهُ عَلِّي حَكِيمٌ ١٥ وكَدلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ ولَا ٱلْإِيمَانُ ولَكَنْ جَعَلْنَاهُ نُورا نَهْدِي بِيهِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٣ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

### مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ اللّهِ ٱلرّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْناهُ غُرْآنَا عَرَبِيًّا لعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ٣ وإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدِيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ۽ أَنَنَصْرِبُ عَنْكُمْ ٱلذِّكْمَ صَفَّا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي ٱلْأَوِّلِينِ ٩ ومَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِعِ يسْتَهْرِرُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشُدٌّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومَصى مَثَلْ ٱلْأُوَّلِينَ ٨ ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلقَ ٱلسَّبوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ليَغُولُنَّ خلقَهُنّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِى جَعَل لكُمُ ٱلْأَرْضَ مهْدًا وجعَل لَكُمْ فِبهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وْٱلَّذِى نَزَّلَ مِن ٱلسَّمَآء مآء يِقدَر فَأَنْشُوْما يِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَالَّذِى حَلَقَ ٱلْأَزْراجَ كُلَّهَا وجَعل لكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وْٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٦ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَة رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَليْهِ وتَقُولُوا سُبْعَانَ ٱلَّذِى سِحَّم لَنَا هَذَا وَمَا كُمَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَتِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٣ وجَعلُوا لهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱلَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بْشِّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَنلًا ظلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١١ أُومَن يُنشَّوُّ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصامِ غَيْمُ مُبِبِي ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمِلَائِكَة ٱلَّذِينَ مُ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتْكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ويُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِنْ نَدِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٣ قُلْ أَولُوْ جِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَآءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونِ ٢٠ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْهُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ وَقَوْمِةِ إِنَّنِي بَرآء مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنى فَإِنَّهُ سَبَهْدِين ٢٧ وجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِبَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ مَلْ مَتَّعْتُ هَوُلآء وآبَآءُهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحُقّ ورَسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ ولَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَدَا سِجْرٌ وإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لوُّلا نُزَّلَ هَذَا ٱلْفُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَعْنُ قَسَمْنا نَيْنهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخُرِيًّا ورحْمَهُ رَتَّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ ولوْلا أَنْ يَكُونِ ٱلنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعلْما لِمِنْ يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِنْ فِصَّةٍ ومَعارِجَ عَلَيْهَا يظْهِرُون ٣٣ ولبْبُوتِهِمْ أَبْوَانًا وَسُرُرا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ٣٣ ورْخْرُفَا وإنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحُبوة ٱلدُّنْيَا وٱلْآخِرةُ عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينِ ٣٥ رمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نَقيِّصْ لَهُ شَبْطَانَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وإِنَّهُمْ لَبَصْدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ويَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءِنَا قَال يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد ٱلْمِشْرِقِيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وِلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْبَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمَّى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٠ فإمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَعِبُونِ الْمَ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَبْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَاسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكُمْ لَكَ ولِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٢٣ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٤٩ فَلَبًّا جَآءُهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٢٠ ومَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٩٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي تَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْس لِي مُلْكُ مِصْمَ وَعَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِي أَنَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذا ٱلَّذِي هُوَ مَهِمنَ ١٥ ولا يَكَانُ يُبِينُ ١٣ فَلَوْلا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآء مَعهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٥٠ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنْتَفَمّْنَا مِنَّهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمعين ٥٩ مجعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَنلًا لِلْآحِرِين ٥٧ وَلَبًّا ضُرِب آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جَدَلًا بَلْ فُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْثُ أَنْعَمْنَا عَلَيْدِ وحَعلْناهُ مَنَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِكَ ١٠ ولَوْ نَشَآء لجَعَلْنَا مِنْكُمْ ملْآئِكةَ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُون ١١ وإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَآتَبِعُونِ عَذَا صِراظً مُسْتَقِيمٌ ١٦ ولَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدْرٌ مُبِينٌ ٣٣ وِلَمَّا جَآء عِبسَى بِٱلْبَيِّمَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ ولِأُبَيِّن لَكُمْ بَعْصَ ٱلَّذِي تَعْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وأطيعُون ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ غُو رَبِّى ورَبُّكُمْ مَا عُبْدُوهُ هِذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَاحْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَبْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمِ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْنَةً وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْنَةً وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْنَةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْكَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٠ أَنْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَرْواجُكُمْ تُخْبَرُونَ ١١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِعَانٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَنِيهَا

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٥ لَا يُفَتَّمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيعٍ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْمَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ٧٨ لَقَدٌ جِثْنَاكُمْ بِٱلْخَقِ ولَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِكُونَ ١٩ أَمْ أَنْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ نَلَى ورُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١١ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَى وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٦ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ ٨٣ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءَ إِلَا وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَا وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مه وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا مَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٦ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَزُلآء قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُون ٨٩ فَأَصْغَجْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سورة الدخان ت

محَّية وهي نسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبم

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ
 ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ع أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلينَ

ه رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْيِى وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأُولِينَ ٨ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ٩ فَٱرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ١٠ يَعْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلدِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ عَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَنْطِشُ ٱلْبَطْشةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٦ ولَقَدْ مَتَنَّا قَنْلَهُمْ قَوْمَ مرْعَوْنَ وجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٧ أَنْ أَدُوا إِلَى عِمَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمينٌ ١٨ وأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّه إِنِّي آنبكُمْ دِسْلُطَانِ مُبِينِ ١١ وإبِّي عُدْتٌ بِرَبِّي ورَتَّكُمْ أَنْ تَرْجُمُون ٢٠ وإنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُون ١١ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُّلآءَ تَوْمُ مُجْرِمُون ٢٦ فَأَسْمِ بِعبَادِى ليْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ٢٣ وْٱتّْرُك ٱلْبَحْمَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْكُ مُعْرَثُونِ ٢٠ كَمْ تَرَكُوا منْ جَنَّاتِ وعُبُونِ ٢٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كريم ٢٦ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِبنَ ٢٧ كَذَلكَ وأُوْرُثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢١ قَمَا بِكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآ ، وٱلْأَرْضُ ومَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ ولَقَدْ نَجَّيْنا بَنى إِسْرَآئِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِبِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنِ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ٣٣ وَآتَبْنَاهُمْ مِن ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ لَلَا مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ عَوُّلَا مُ لَبَقُولُونِ ٣٣ إِنَّ هَي إِلَّا مَوْتتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٥ فَأْتُوا بِآبِآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادتِبِنَ ٣٩ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وْآلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣١ ومَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْناهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَبْئًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٢٦ إِلَّا مَنْ

٠٠٠ المرا

رَحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنَّ يَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٥٩ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ٣٩ كَعَلِي ٱلْحَيِمِ ٧٩ خَذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْحَيِمِ ٨٩ خُمُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِةِ مِنْ عَذَابِ ٱلْخَبِمِ ٤٩ نُقُ إِنَّكَ سَوَآهَ ٱلْحَيْمِ ١٩ خُمُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِةِ مِنْ عَذَابِ ٱلْخَبِمِ ٤٩ نُقُ إِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيزُ ٱلْكُرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُنْتِقِينَ فِي أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكُرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُنْتُقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ١٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٥ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مَقَامٍ أَمِينٍ ١٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ عِينٍ ٥٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مُتَعَلِينَ ١٩ لَا يَذُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحَيْمُ الْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحَيْمُ الْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحَيْمُ لَا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا عَلَيْهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مَنَّ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مُنْ وَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْعَظِيمُ لَالَامُونَ اللَّهُ الْمَالِكَ لَعَلَامُ اللَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مَالَوْلُولُ الْعَظِيمُ لَا مَا لَاللَّهُ الْمَالِكَ لَعَلَهُ مُلْمُونَ الْعَلَيْمُ مُنْ وَلِكَ هُو الْفَوْرُ ٱلْعُظِيمُ لَا مَا لِمَالِكَ لَعَلَقُهُمْ الْعَلِيمُ الْمَالُولُ لَعُلُولُ الْعُلْمُونُ الْعُلِيمُ مُنْ وَلِيلًا مُنْ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُ الْعُلْمُ الْعُمُونَ الْمُؤْلُ الْعُلِيمُ الْمُولُ الْعُلِقُلُولُ الْعُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْعُلُمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْعُلِلُ اللَّهُولُ الْعُلِيمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُل

#### سورة الجاثية

محّية وهي ست وثلثون آية يسم الله الرّحيم

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيمُ ٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ عَ وَاخْتَلَافِ ٱللَّهُ وَآللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ رِزْقِ فَأَحْبَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هُ تلْكَ آيَاتُ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هُ تلْكَ آيَاتُ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٩ وَيْلُ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤُمنُونَ ٩ وَيْلُ لِكُلِّ أَقَالِ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِمُّ مُسْتَكِبِرًا كَأَنْ لَكُلِّ أَقَالِ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِمُّ مُسْتَكِبِرًا كَأَنْ لَلْمُ يَسْمَعُهَا فَبَشِرُهُ بِعَذَاتٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَنَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوّا لَمُ مِنْ آيَاتِنَا شَنَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوّا أُولِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِبِنُ ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِكَاكِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِبِنُ ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِبِنُ ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِكَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِبِنُ ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِبَاء وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِى عَمَّرَ لَكُمُ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ فِيه بِأَمْرِةِ وَلِنَبْنَفُوا مِنْ فَصْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَتَحْمَرُ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَعْفرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَملَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآه نَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ وٱلخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ نَعْيًا نَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقيَامَةِ نيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَعْوَآ ۖ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا وَإِنَّ ٱلطَّالِيِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ، بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ للنَّاسِ وَهُدَّى ورَحْمَةً لِقَوْم يُوتِنُونِ ٢٠ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآت أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَعْيَاهُمْ ومَهَانُهُمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ٢١ وخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضَ بِالْخَقِ ولنْجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٦ أَفَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ منْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَرِتْنَا ٱلكُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْمُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ أَمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتَّتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْبِبكُمْ نُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ نِيهِ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَعُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِدٍ يَغْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٠ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَرْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَذَا كِتَابْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْخَقِي إِنّا كُنَّا نَسْتَنْسِمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ رأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَكُمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٣١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا تُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٦ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِوُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِين ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ ٱتَّخَذَتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزْوًا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا مَاْلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا أَمْ يُسْتَعْتَبُونِ ٣٠ فَلِلَّهِ ٱلْحُمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ ورَبِّ ٱلْأَرْض رَبّ ٱلْعَالَمِدن ٣٦ ولَهُ ٱلْكِبْرِيَا ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ

#### سورة الاحقاف

مكّتة وهى خمس وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

17

﴿ ١ حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُصِم ٢ مَا خَلَفْنَا ﴿ جَزَ ٢٦ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وأَجَلٍ مُستَّى وَٱلَّدِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْنُونِي بِكِتَابِ مِنْ قَبْلِ

هَذَا أَرْ أَفَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ م رَمَنْ أَضَلُ مِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآثِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا حُشِمَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِبنَ ٢ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَبِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينً ٧ أَمْ يَفُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلُكُونَ لِي مِن ٱللَّهِ شَيًّا هُو أَعْلَمُ يِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَعَى بِهِ شَهِيكًا بَبْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عنْدِ ٱللَّه وَكَفَرْتُمْ بِعِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِنْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وقَالَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا للَّذينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَغُونَا إِلَيْهِ وإِذْ لَمْ يَهْنَدُوا بِهِ فَسَبَغُولُونِ هَذَا إِنَّكَ تَدِيمٌ ١١ وَمِنْ تَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاما ورَحْبةُ وعَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانا عَرَبتًا لِبُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُعْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَتْنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتقَامُوا نَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ٣ أُولاَثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ نيهَا جَزَآ يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ ورصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانِ بِوَالدَّيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَرضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَنُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَرْرِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَنَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِكَتَّى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ لِي فِ ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ رَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَاثَكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَهْجَابِ ٱلْجُنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١١ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ ١٧ أُولَائِكَ ٱلَّذِينِ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِبًّا عَبِلُوا وَلِيُوتِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وقَدْ حَلتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١٦ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِينِ ٢٦ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُمَلِّفُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ولَكِنِّي أَرَاكُمْ تَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَرْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا آسْتَكْجِلْتُمْ بِعِ رِبْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلبِمُ ٢٠ تُدَمِّمُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَكُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠ ولقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَبْعًا وَأَبْصَارِا وَأَنْئِكَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْتِكَتْهُمْ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَجْدُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُونَ ٢٩ ولَقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وصَوَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُوْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ ۗ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِيِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ ولَّوا إِلَى تَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٩ قَالُوا يَا قَرْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَلِجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

٣١ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِهُ عِجْرٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء أُولَاثِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٣٦ أَرَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْنِي ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيمٌ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٣ فَآصْبِمْ كَمَا عَلَم أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ صَمَم أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ عَم لَا يَعْمُونَ هَا لِيَّا الْقَوْمُ ٱلْقَوْمُ ٱلْقَاسِقُونِ هَا لَا يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغَ فَهَلْ يُهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْقَاسِقُونِ

#### سورة محمل

## صلعم مدنية وهى اربعون آية بشم الله الرّحبم

ا أَلّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ آللّهِ أَضَلَ أَعْبالَهُمْ ا وَٱلّذِينَ آمَنُوا وَعَبُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى نحبّدٍ وَهُوَ ٱلْحُقَّ مِنْ رَبّهِمْ كَفّمَ عَنْهُمْ سَيّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ٱتْبَعُوا ٱلْبَاطِل وَأَنَّ ٱلّذِينَ آمَنُوا ٱتّبعُوا ٱلْجُعُوا ٱلْبَاطِل وَأَنَّ ٱلّذِينَ آمَنُوا ٱتّبعُوا ٱلْحُقْ مِنْ رَبّهِمْ كَذَلِكَ يَصُرِبُ ٱللّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالهُمْ عَشُدُوا عَظَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتّى إذا أَنْحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا وَلَوْبَاتِ مَتّى إذا أَنْحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا ٱلْوَتَاتَى ه فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآء حَتّى تَضَعَ ٱلْحُرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْصٍ وٱلّذِين تُتِلُوا فِي يَشَاءُ ٱللّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْصٍ وٱلّذِين تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَلَنْ يُصِلّ أَعْمَالُهُمْ ١٠ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالهُمْ ١٠ وَيُدْخِلُهُمُ سَبِيلِ ٱللّهِ فَلَنْ يُصِلّ أَعْمَالُهُمْ ١٠ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالهُمْ ١٠ وَيُدْخِلُهُمُ وَيُشْتِنْ أَقْدَامَكُمْ ١٠ وَٱلّذِين فَقَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصْلُ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَيُشْتِنْ أَقْدَامَكُمْ ١٠ وَٱلّذِين كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصْلُ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَيُشْتِنْ أَقْدَامَكُمُ ١٠ وَٱلّذِين كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصَلَ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلّذِين كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصَلًا أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلّذِين كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصَلًا أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلّذِين كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصَلُوا أَمْ مُنْ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلّذِين كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصَلًا أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلّذِين كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وأَصَلُوا أَنْ فَلَالُهُمْ ١٠ وَلَالَةً مَالِكُمْ مَا أَنْهُمْ وَلَا لَيْكُولُوا لَعْمَالُهُمْ وأَلَى أَلْهِمُ وأَلَالَهُمْ ١٠ وَٱلْفِيلُ أَلْهُمْ مَا لَهُمْ وأَلَكُولُ الْفَلَى أَلْهُمْ وأَلِكُمْ وأَلْهِمْ أَلِكُمُ أَلِكُمْ أَلَاللّهُ مَلَى أَلْهُ أَعْمُلُهُمْ أَلَيْهُمْ وإِلَهُ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلُهُمْ أَلِكُمُ أَلْهُمْ أَلُولُولُ أَعْمُالُهُمْ أَلُولُ أَلِيلُوا فَيْعُولُ أَلْهُمْ أَلُهُمْ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلَعُهُ

بِأَنَّهُمْ كَوهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ١٦ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذينَ آمَنُوا وأَنَّ ٱلْكَامِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَنَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيْنُ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَتَّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْء عَمَلِهِ وْٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١٩ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآءِ غَيْمِ آسِنِ وأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَعَيَّمْ طَعْمُهُ وأَنْهَارْ مِنْ خَمْمِ لَدَّةٍ لِلشَّارِيينَ ١١ وأَنْهَازُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ ومَعْفرةً مِنْ رَبِّهِمْ كَبَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَبِيبًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءهُمْ ١٨ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُونِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهُوآ وَهُمْ 14 وْٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِبَهُمْ نَعْتَةً فَقَدْ جَآءً أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ ٣١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِكَنْبِكَ وِلِلْمُؤْمِنِينَ وٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٢٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِمَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي عُلُوبِهِمْ مَرَضْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَعْشِيِّ عَلَيْدٍ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وقَوْلُ مَعْرُوف ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَانُوا ٱللَّهَ لَكَان خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عسَبْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ٢٥ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ نَأْصَبَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٦ أَفَلًا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ

أَتْفَالُهَا ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَوهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢١ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ ٱللَّهَ وكَوهُوا رِصْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٦ رَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ولَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوتَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُعْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا أَطيعُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وهُمْ كُفَّازٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٠ فَلَا تَهِنُوا وتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوْ وإنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ولا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وِيُدْرِجْ أَضْفَانَكُمْ ۴٠ هَا أَنْتُمْ هَوُلَاهَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَجْعَلُ ومَنْ يَجْعَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِدِ وْٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وأَنْتُمُ ٱلْفَقَرَآ وإن تتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

# مدنية وهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتُعًا مُبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِبِمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٩ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسُّوم عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْء وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءتُ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٨ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِكَا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا ١ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهَ يَكُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ نَبَنْ نَكُثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِةِ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّةَ فَسَيُرُّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَغُولُ لَكَ ٱلْخُمَّلُّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَالسَّنَعْفِرْ لَنَا يَغُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي غُلُوبِهِمْ غُلْ فَهَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيْنَ ذَلِكَ فِي تُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْم وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَللَّهِ

مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَبَقُولُ ٱلْحُعَلَّقُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَّى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتْبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَعْسُدُونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَغْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلُ للْخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَرْمِ أُولِى تَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَّنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسْولَهُ يُدْخلُّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَدَانًا أَلِمًا ١١ لَقَدْ رَضَى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ نَتْحًا قَرِيبًا ١٩ ومَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٢٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَنِسَرَةً نَأْخُذُونَهَا فَكَجَّلَ لَكُمْ هَذِه وكَفَّ أَيْدى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلتَكُونَ آيةَ للْمُؤْمنينَ ويَهْدبكُمْ صَوَاطًا مُسْتَقيمًا ٢١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا تَدْ أَخَاطَ ٱللَّهُ مِهَا رِكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرًا ٢٢ وَلُوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا ٱلْأَدْمَارَ ثُمَّ لا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِبرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَحَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٣ وَهُو ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ سَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ عَجِلَّهُ ولَوْلَا رِحَالًا مُؤْمِنُونَ وَنِسَآء مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٦ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تُلُوبِهِمُ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٢٧ لَقَنْ صَدَى ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّونَيَا بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٢٧ لَقَنْ صَدَى ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّسَكُمْ بِالْهُوَى وَدِينَ ٱلْخَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَمُفَصِّرِينَ لَا تَخَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا وَمُفَصِّرِينَ لَا تَخَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا مُمْ عُولًا أَلْهُ وَٱلَّذِينِ مَعْدُ أَشِولُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٢٠ مُحَمَّلًا رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينِ مَعْدُ أَشِوانًا سِيمَاعُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ مَرْضُوانًا سِيمَاعُمْ وَكُلُومِ وَلَكَ مَنَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاة ومَمَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاة ومَمَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاة ومَمَلُهُمْ فِي ٱلتَّخِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآرَرُهُ فَآلَرَهُ فَآلَهُمْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى سُوفِع يُجْبُ ٱلرُّرَاعَ لِيَعِيطَ فِي أَلْكُولًا وَعَيلُوا وَعَيلُوا السَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفُرَةً لَكُولًا وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا عَلَيْهُمْ مَعْفُرَةً وَمَثَالُهُمْ مَعْفُرَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ مَعْفُرَةً وَاللَّهُمُ مَعْفُرَةً وَالْمُولِ وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا عَلِيمًا مَعْفُرَةً وَاللَّهُ مَا عَلَيمًا لَعَلَمُ مَا عَلَيمًا لِهُ عَلَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا وَعَيلُوا عَلِيمًا مَعْفِرَةً وَاللّهُ مَا عَلَيمًا لِمَا لِمُ عَلَيمًا مَعْفَرَةً وَاللّهُ مَا عَلَيمًا لَا السَّالِحَالِي مِنْهُمْ مَعْفُرةً وَالْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### سورة الجرات

3

مدنية رهى ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا لَا تُعَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ ورَسُولِهِ وَٱتَّهُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا لَا تَرْعَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوْق صَوْتِ ٱللَّهِ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ يَعْصِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَخْبُط أَعْمَالُكُمْ وأَنْهُ لَا تَشْعُرُونِ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَعْضُونِ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولاَئِك ٱلَّذِينَ لَا تَشْعُرُونِ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَعْضُونِ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولاَئِك ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ فَلُونِهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وأَجْرٌ عظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ فَلُونِهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وأَجْرٌ عظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ فَلُونِهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وأَجْرٌ عظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَنْهُوا حَتَى اللَّهُ مِن ورآء الجُنْرَاتِ اكْنُومُمْ لَا يَعْفِلُونِ ٥ ولَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتَى اللَّهُ مِن ورآء الجُنْرَاتِ اكْنُومُمْ لَا يَعْفِلُونِ ٥ ولَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتَى

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ رَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقَّ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِعُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَٱعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي تُلُوبِكُمْ وكرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وْٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٨ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٩ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرٍ ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَرَيْكُمْ وْآتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْجَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاء مِنْ نِسَاء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُونَى بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَاثَكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطِّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا أَيْحِبُّ أَحَدْكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَآتَتُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَنُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ا قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي تُلْوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ ورَسُولُهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاعَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ فَمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٩ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٠ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ شَيْء عَلِيمٌ ١٨ إِنَّ آللَّة بَلِ آللَّهُ يَمُنَّ مَادِقِينَ ١٨ إِنَّ آللَّة بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

السورة ق

## مكّيّة وهي خبس واربعون آية يشمِ ٱللَّهِ ٱلرّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

مِنْهُ تَحِيدُ ١٩ وَنُغِغَ فِي ٱلصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ١٦ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا نَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ٢٦ وَقَالَ قَرِينُهُ عَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٢٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعِ لِكُنيْ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْنُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بْٱلْوَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَبْرَ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُون لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٢ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُن فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا مَنَقَبْوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٩ إِنَّ فِي ذَلِك لذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وهُوَ شَهِيذً ٣٠ ولَقَدْ خَلَقْنا ٱلسَّمَوَاتِ وآلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لْغُوبِ ٣٨ فَٱصْبِمْ عَلَى أَ مَا يَقُولُون وسَيِّجْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَمْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَدْلَ ٱلْغُرُوبِ ٣٩ ومِن ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وأَدْبَارَ ٱلجُّهُودِ ٣٠ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكانِ تَريبِ ١٦ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّقِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ٢٣ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي رَنْمِيتُ رِإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عليْنَا يَسِيرٌ جَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُون ومَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِجَبّارِ ومَ فَذَكِّرُ بِٱلْفُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

# 

### مَضَبّة وهي ستون آية بشم اللّه الرّحْمَن الرّحِيمِ

ا وَٱلدُّارِيَاتِ ذَرْوا ٢ فَٱلْحَامِلاتِ وَتْرًا ٣ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٢ فَٱلْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاتِعٌ ٧ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلْخُبُك ، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ فَخْتَلِفِ ، يُؤْفَك عَنْهُ مَنْ أُفِك ، فُتِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ ١١ ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ١٢ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّارْ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوتُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَجْعِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦ آخِذِين مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَ مُحْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَكْعَفُونَ ١٨ وَبِٱلْأَسْحَارِ ثُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٩ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَدُّرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْض آيَاتُ لِلْمُوقِنِدنَ ٢١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٦ وَفِي ٱلسَّمَآء رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآء وٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِتْلَ مَا أَتَّكُمْ تَنْطَفُونَ ٢٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَبْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ٢٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَبْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ نَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ نَجَاء بِعِبْلٍ سَبِينِ ٢٧ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَوْجَسَ منْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِدمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَدُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْخُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٢١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِنْ طِينِ ٣٦ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٩ فَمَا رَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ نَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكْنَا

جرء ٢٧

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَعَانُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ فَتَوَلَّى بِرْكُنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٦ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِبِمَ ٢٦ مَا تَكُرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْدِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٢٣ وَفِي ثَمُونَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ ٤٠ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ١٥٠ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرينَ ٣٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٧ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٨ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٢٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِمٌ أَوْ تَجْنُونْ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِعِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ مِه فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ هه وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ٧٥ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِبُونِ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاق ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِبِينُ ٥٩ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَفْعَامِهِمْ فَلَا يَسْتَهِٰ لَنِي ١٠ نَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ

#### سورة الطور

可笑

مكيّة وهي تسع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

وَٱلطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَتِّي مَنْشُورٍ ٣ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْبُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

ٱلْمَرْنُوعِ ٩ وَٱلْبَحْمِ ٱلْمَا يُجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَتِكَ لَوَاقِعْ ٨ مَا لهُ مِنْ دَافِعِ ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ ثُمُّ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٢ هَذه ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَنَجِعْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١١ إِصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ وَرَقَاهُمْ وَرَقَاهُمْ وَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١١ كُلُوا وْآشْرَبُوا هَنِنَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ١٦ وْٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بإِيهَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ آمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهينٌ ٢٦ وأَمْدَدْنَاهُمْ يِفَاكِهَةِ وَلَحْمٍ مِبًّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ نيهَا كَأْسًا لَا لَغْوْ نِيهَا ولَا تَأْثِيمْ ١٠ ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوِّلُوًّ مَكْنُونٌ ٢٠ وأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَنَسَآءُلُونَ ٢٦ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوقَانَا عَدَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٦ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِعِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبَّصِينَ ٣٣ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِيدٍ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١٠٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْمٍ شَيْءً أَمْ ثُمُ ٱلْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوتِنُونَ ٢٧ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ نِيعِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٤٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا نَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْفَيْبُ نَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٣ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ وَإِنْ يَرَوًا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآهِ سَاتِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ٥٦ فَكَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنى عنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونِ ٢٧ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَانا دُونِ ذَلِكَ ولَكِنَ شَيْتًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونِ ٢٨ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَانا دُونِ ذَلِكَ ولَكِنَّ أَكُنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٦ وَآصِيمٌ لِيُكُمْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ مَأْمُبُنِنَا وسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ مَا عَنُومُ ٢٩ وَمِنَ ٱللَّلِ فَسَبِّحُهُ وإِدْنَارَ ٱلنَّجُومِ حِمنَ تَقُومُ ٢٩ وَمِنَ ٱللَّلْلِ فَسَبِّحُهُ وإِدْنَارَ ٱلنَّجُومِ

# سورة النجم

# محّية وهي اثنتان وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى ٢ مَا صَلَّ صَاحِنُكُمْ وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى ٩ إِنْ هُوَ إِلّا وَحْى يُوحَى ه عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى ٢ دُو مِرَةٍ فَٱسْتَوَى ٧ وَهُوَ بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَغْلَى ٨ ثُمْ دَنَى عَتَدَلًى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٧ وَهُوَ بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَغْلَى ٨ ثُمْ دَنَى عَتَدَلًى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ وَهُوَ بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَغْلَى ٨ ثُمْ دَنَى عَتَدَلًى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ وَمَا وَرَحَى إِلَى عَبْدِةِ مَا أَوْحَى ١١ ما كَذَبَ ٱلْفُوّالُ مَا رَأَى ١١ أَنْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَدُ رَآهُ نَوْلَةً أَحْرَى ١٢ عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَى ١٥ عِنْدَهَا عَنْدَ مِنْ آلْفُورًى ١١ إِنْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ١١ مَا زَاغَ ٱلنُتْمَ وَمَا طَعَى جَنَّةُ ٱلْمُأْوَى ١١ إِنْ يَعْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَعْشَى ١١ أَنَوَأَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُورَى ١٠ وَمَنَاةَ هِيزَى ١٨ لَكُمْ ٱلدَّحَرُ ولَهُ ٱلأَنْتَى ٢٣ تِلْكَ إِذَا تِسْبَةً ضِيزَى اللَّالَاثَةَ ٱلأَخْرَى ١١ أَلَكُمُ ٱلدَّكُمُ وَلَا تَهْوَى ٱلأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِهِمُ سُلُطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّى وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِهِمُ مَلْ أَنْهُمْ وَالْأُولَى ٢٩ وَكُمْ مِنْ رَبِهِمُ الْهُدَى ٢٠ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ١٥ تَمْنَى ١٤ مَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِهِمُ الْهُدَى ٢٠ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ١٥ تَلَقَى ١٥ قَلِلَةِ ٱلاَخِرَةُ وَٱلأُولَى ٢٩ وَكُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَاقًى ٢٠ وَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْأُولَى ٢٠ وَكُمْ مِنْ الْفُولَ ٢٠ وَلَاقًى ٢٠ وَلَاقًى ٢٠ وَلَالَةً مِنْ وَلَاقًى ٢٠ وَكُمْ مِنْ وَلِكُمْ وَلَاقًى ٢٠ وَكُمْ مِنْ وَلَاقًى ٢٠ وَلَاقًى ٢٠ وَلَاقًى ٢٠ وَكُمْ مِنْ وَلَاقًى ٢٠ وَكُمْ مِنْ وَلَاقًى ٢٠ وَلَى اللّهُ وَالْأُولَى ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى ١٤ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى الللّهُ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى اللّهُ وَلَاقًى الللّهُ وَلِلْهُ وَلَاقًى اللّهُ وَ

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْدًا ٢٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآء وَيَرْضَى ٢٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَآئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنْ ٱلْحَقِ شَيْلًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَلِك مَبْلَغُهُمْ مِن ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ غَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى ٣٦ وَلِلَّه مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينِ أَسَارُا دما عَبِلُوا ويَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَلُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِين يَجْتَنِبُون كَبَآئِمَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا نُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ مَنِ آتَّقى ٣٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ وَأَعْطَى تلِيلًا وأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يْنَبَّأُ بِمَا فِي مُحْفِ مُوسَى ٣٨ وإِبْرَهِيمَ آلَّذِي ونَّي ٣٩ أَلَّا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ٠٠ وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ١٠ وأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٢٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجُزَآء ٱلْأَوْق ٣٣ وأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى ٣٣ وأَنَّهُ هُو أَنْحُكَ وأَبْكَى ٣٠ وأنَّهُ هُوَ أَمَات وأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَق ٱلرَّوْجِيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَى ٢٧ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ١٨ وأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَة ٱللُّخْرَى ٢٩ وَأَتَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى 
 « وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى اه وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ٥٣ وَثَمُودَ فَمَا أَنْقَى ٣٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمْ أُظْلَمَ وأَطْعَى ١٠٠ وَٱلْمُوَّتَفَكَةَ أَهْوَى ه فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى ٩٥ فَبِأَيِّ آلَآء رَبِّك تَتَمَارَى ٥٧ هَذَا نَذِيرٌ منَ آلنُّدُر ٱلْأُولَى ٨٠ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٩٠ أَفينْ هَدا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٠ وَتَعْجَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وأَنْهُمْ سَامِدُونَ ١٣ فَٱسْجُدُوا لِلَّهِ وَآعْبُدُوا

# سورة القمر

#### مَكِيَّة وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَمُ ٢ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْمُ مُسْتَيِرٌ ٣ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِرٌّ ٣ وَلَقَدْ جَآهَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآءَ مَا نِيهِ مُزْدَجَم ، حِكْمَة بَالِعَة فَهَا تُعْن ٱلنَّذُر ، فتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءَ نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارْهُمْ يَخْرُجُونَ منَ ٱلْأَجْدَاكِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِمٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِمٌ 4 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونٌ وْآزْدُجِمَ ١٠ فَدَعَا رَتُّهُ أَيِّي مَعْلُوبٌ فَٱنْتَصِرْ ١١ فَفَتَعْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآء بِمَآء مُنْهَبِي ١٢ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ غَيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْمٍ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُم ١٠ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَانَ كُفِر ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهِلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونُذُرِ ١٧ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْم نَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٨ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْم نَعْسٍ مُسْنَمِرٌ ٢٠ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فَعْلِ مُنْقَعِمِ ٢١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٦ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكِمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ٢٣ كَذَّبَتْ ثَمُوهُ بِٱلنُّذُرِ ٢٠ فَقَالُوا أَبَشَرَا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعْهُ إِنَّا إِذًا لَفِي صَلَالٍ رَسُعُم اللَّهِ أَلْقِي ٱلذِّكْمُ عَلَيْدِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابْ أَشِرُ ٢٩ سَيَعْلَمُون عَدًا مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِمُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَالْرَقَقِبْهُمْ وَأَصْطَيِمْ ١٨ وَمَيِّنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُعْتَضَرّ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣١ إِنَّا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْعَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُعْتَظِمِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكِمِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِمِ ٣٣ كَذَّبَتْ تَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِهَا يَعْبَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ ٣٩ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ نَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُر ٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِعِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا عَذَابِي وَنُذُر ٣٨ ولَقَدْ صَبَّحَهُمْ نْكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقرُّ ٣٩ فَذُوتُوا عَذَائِي ونْذُرِ ٤٠ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلْقُرْآنَ لِلدِّكْمِ نَهِلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٦ ولْقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ٢٦ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ ۖ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٣٣ أَكُفَّارْكُمْ خَيْرٌ منْ أُولَانَكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً في ٱلزُّبُرِ ٤٣ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَبِيعٌ مُنْتَصِرٌ ٣٠ سَيُهْزَمُ ٱلْجَنْهُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ٢٠ إنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وسُعْمِ ٤٨ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوعِهمْ ذُوتُوا مَسَّ سَقَرَ ٤٩ إِنَّا كُلَّ شَيْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْ بِٱلْبَصَمِ ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٣ وَكُلُّ شَيْ ۖ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ٣٠ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُّ ٢٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ه في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

# الرحمن الرحمن

مكّيّة وهي ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا أَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ ٱلْفُرْآنَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيّانَ ٣ أَلشَّمْسُ
 وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ه وَٱلنَّجُمُ وَٱلنَّجَمُ يَحْجُدَانِ ٣ وَٱلسَّمَآء رَفَعَهَا رَوَضَعَ ٱلْبِيزَانَ

 الله تَطْعَوْا فِي ٱلْمِيرَانِ م وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيرَانَ 9 وَٱلْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّعْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١١ فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَٱلْغَقَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجُانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٥ فَبِأَيِّ آلآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلآه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْغِيَانِ ١١ فَبِأَيِّ آلَا ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٢ يَخْرُخُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُو وْٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ فَبِأْي آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٩ كُلُّ مَنْ عَلَبْهَا فَانٍ ٢٧ وَيَبْقَى وجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ ٢٠ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَى آلَآء رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ ٱلَّآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَا ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ وَنُعَاشُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآ؛ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ٣٨ فَبِأَيِّ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْشُ وَلَا جَانُّ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٣٣ يَطُونُونَ بَيْنَهَا رَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ ١٠٠ فَبِأَي آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٨ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ٣١ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَتِكُمَا تُكَدِّنَانِ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ فَبِأَيِّ آلاَهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

الله فيهما مِنْ كُلِّ مَاكِهَمْ رَوْجَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ مُتَّكِيْنِنَ مَلَ فَيُوسُ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ رَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ هِ فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا لَكَدِّبَانِ الطَّرْف لَمْ يَطْبِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ لَكَذِبَانِ الله فيهِنَّ قاصِرَاتُ ٱلطَّرْف لَمْ يَطْبِثْهُنَّ آلْيَافُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهُ فَبِأَيِّ الْاَهُمْ وَلِا جَانً اللهُ مُرَاكِمُ الْكَدِّبَانِ اللهُ مَرَاكُمُ الْكَدِّبَانِ اللهُ فَبِأَيِّ آلَاهُ وَبِيكُمَا لَكَدِّبَانِ اللهُ عَرَآهُ ٱلْإِحْسَانِ إِلّا ٱلْإِحْسَانُ اللهُ قَبِأَيِّ آلاَهُ وَرَبُكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ قَبِأَيِّ آلاَهُ مَرَبِّكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ قَبِأَيِّ آلاَهُ وَرَبُكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ لا فَيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ لا فَيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ فَيأَيِّ آلاَهُ وَيَكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ لا فيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ لا فَيهُا وَيُكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ فَيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ فَيأَيِّ آلاَهُ وَيَكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ عَلَيْكُونَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ لا فَيأَيِّ آلاَهُ وَيَعْلَى وَلَاهُ وَلَاهُ وَيُكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ فَيأَيِّ آلاَهُ وَيُكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ فَيأَي وَلَاهُ وَلَهُ وَيَكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ فَيأَيْنَ عَلَى رَفْرُفِ لِلهُ وَالْمُ وَلَا جَانً لا فَيأَيْ آلاَهُ وَتَكُمَا لَكَذِبَانِ اللهُ فَيأَتِكُونَانِ اللهُ مَرَاكُ اللهُمُ وَلِكُ آلُهُمْ وَلَا جَانً لا وَالْإَكْرَانِ لا فَيأَتِي اللهُ مُرَكِنَا لا فَيكَذِبَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مَا لَكُمْ وَلَا جَانً لا فَيأَلُولُ وَالْإِكْرَانِ اللهُ وَالْمُورَانِ فِي الْهُولِ وَالْإِكْرَامِ لا فَيأَلُولُ وَالْإِكْرَامِ لا فَالْهُمْ وَلا جَانً لا فَيأَلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْرَافِ لا عَالْمُ وَلا عَالَى اللهُ فَيْكُولُ وَلَاهُمْ وَلا عَالْهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا عَلَالَ وَلَا عَلَاهُ وَلَا ع

#### سورة الواقعة

مكّية وهي ست وتسعون آية بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا رَقَعَهِ ٱلْوَاتِعَةُ ٢ لَيْسَ لِوَتْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٣ خَامِضَةٌ رَافِعَةٌ ٩ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا هُ وَبُسَّت ٱلْجِبَالُ بَسًّا ١ فَكَانَتْ عَبَآء مُنْبَنَّا ٧ وَكُنْتُمْ ٱرْوَاجًا ثَلَاَثُمُّ مَنْبَنَّا ٨ وَكُنْتُمْ ٱرْوَاجًا ثَلَانَتْ مَا أَحْجَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَحْجَابُ ٱلْمُشَامَةِ مَا أَحْجَابُ ٱلْمُشْأَمَةِ مَا أَوْلَائِكُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ الْمُشَامَةِ مَا وَٱلسَّامِقُونَ ٱلسَّامِقُونَ ١١ أُولَائِكُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ

ٱلنَّعِيمِ ١٣ ثُلُّةً مِنَ ٱلْأُولِينَ ١٠ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرْرٍ مَوْضُونَةٍ 14 مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلَّدُونَ ١٨ بِأَكُواب وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١٩ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَمْ مِمَّا يَتَعَيَّرُونَ ١٦ وَكُمْ طَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٦ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوُّلُو ٱلْمَكْنُونِ ٣٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ رَأَعْجَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَعْجَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْرِ تَخْضُودٍ ٢٨ وَطَلْمِ مَنْضُودٍ ٢٩ وظِلِّ مَنْدُودٍ ٣٠ وَمَآه مَسْكوبٍ ٣١ وَفَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ ٣٣ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَنْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءَ ٣٥ لَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرْبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَحْجَابِ ٱلْيَبِينِ ٣٨ ثُلَّةً منَ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٩ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠ وَأَضْعَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَعْجَابُ ٱلشِّمَالِ ١٦ فِي سَبُومٍ وَحَمِيمٍ ٢٦ وَظِلٍّ مِنْ يَخْبُومِ ٢٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٤٠ إِنَّهُمْ كَانُوا تَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ٥٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْخِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ٤٩ وَكَانُوا يَقُولُونَ ٤٧ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ١٨ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ٢٩ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخرينَ ٥٠ لَكَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥٠ لَآكِلُونَ مِنْ شَجِمٍ مِنْ زَقُومٍ ٥٣ فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ٥٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٧٥ نَعْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٨٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٦٩ أَأَنْتُمْ تَعْلُقُونَهُ أَمْ خَدْنُ ٱلْخَالِقُونَ ٩٠ خَدْنُ تَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَدْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ ١٢ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوْلًا تَذَكُّرُونَ ١٣ أَنَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُثُونَ ١٠ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَعْنُ الزَّارِعُونَ ١٠ لَوْ نَشَآء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا نَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

### ت سورة الحديد على

مدىية وقيل محبة وعى تسع وعشرون آبة يشمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيم

ا سَبِّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٢ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّاهِمُ وَٱلْأَرْضِ يُعْيِى وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِ

سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ رَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ نيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ، لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٤ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ مَكَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِبًّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَتِكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِحَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفَ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّه مِبرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ نَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مِّنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لهُ وَلهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديهمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْمَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِمِهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْمَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَعِسُوا نُورًا نَصُرِبَ تَنْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ تَابُّ تَاطِينُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَاك يْنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا نَلَى ولَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ ٱلنَّازِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَفِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٠ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكُم ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلُ نَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ

فَقَسَتْ تُلُوبُهُمْ وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٦ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لَهُمْ ولَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَائِك فُمُ ٱلصِّدِّيقُونِ وٱلشُّهَدَآ، عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَّالَّذِين كَفَرُوا وكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاتِكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيمِ ١١ إِعْلَبُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ ورِيمَةً وتَفاخُرْ بَيْنَكُمْ وتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وٱلْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَب ٱلْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شدِيدٌ ٢٠ ومَعْمِرةً مِن ٱللَّهِ ورضْوَانٌ ومَا ٱلْحَيَوهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٦ سايِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمٌ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعرّْفِ ٱلسَّمَاء وٱلأرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّدِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ ورْسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وْٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِنابٍ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالٍ تَحُور ٢٠ ٱلَّذِينِ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱللَّهَاتِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١٥ لقدْ أَرْسلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وٱلْمِيزَانِ لِيَفُومِ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدً وَمَنَائِعُ لِلنَّاسِ ولِبعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ورُسْلَهُ بِٱلْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزً ٢٩ ولَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبْرَّةَ وٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ركَتِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي تُلُوبِ ٱلَّذِين ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَكَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآء رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

15.

٨١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِغْلَيْنِ مِنْ رَحْبَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَبْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٩ لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ نَصْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

#### سورة المجادلة

مدنية وهى اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَاللّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ آللّهُ عَوْلِ آلَتِي نُجَادِلُكَ فِي رَوْحِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى آللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ آللّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٣ أَلْدَين يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَآئِهِمْ مَا هُنَّ أُمّهاتهِمْ إِنْ أُمّهاتُهُمْ إِلَّا آللّاَيَ ولدْنهُمْ وإنّهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ مُنْكَرًا مِن آلْقُولُو ورُورًا ٣ وَإِنَّ آللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وَآلَّذِين يُظاهِرُون مِنْ مُنْكَرًا مِن آلْقُولُو ورُورًا ٣ وَإِنَّ آللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وآلَّذِين يُظاهِرُون مِنْ نِسَآئِهِمْ ثُمْ يَعُودُون لَمَا قَالُوا فَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنماسًا ذَلِكُمْ نُوعَظُونَ بِهِ وَآللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ هُ فَمَنْ لَمْ يَحِدُ نَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَعَلِّهِمْ وَقَعْ مُولِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِين مِسْكِينًا ذَلِكَ لَنُومُولُوا بِآللّه ورَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ آللّهِ وَلِلْكَافِرِين عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ إِنَّ الْذِين مِنْ قَبْلِهِمْ وَتَعْ لِلْتُومِينِ يُعَالِمُ مَا يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ آللّهُ جَبِيعًا أَلْوَيْ مَا يَكُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَتَعْ فَيُلُومُ مَا فِي آللّهُ وَلَكُمُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَتَعْ فَيْتُومُ مِنْ قَبْلُوا أَحْصَاهُ آللّهُ وَسُوهُ وَآللّهُ عَلَى كُلِ شَيْ مُنْكُمْ مُنَا فِي آللّهُ مَن وَلًا قُولِي مَا يَكُونُ مِنْ فَلِكَ وَلَا أَخْوَى قَلَقَةٍ قَمْ أَنَا لَهُ وَلَا خُونَ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَخْوَى قَلَقَةً مَا أَنْ قَالَةً مُ وَلًا قُولُ أَنْ آلِلّهُ عَلَى كُلِ شَعْ ذَلِكَ وَلَا خَوْمَ سَامِسُهُمْ وَلَا أَنْدَى مِنْ ذَلِكَ وَلا خَمْسَةً إِلّا هُو سَامِسُهُمْ وَلا أَنْدَى مِنْ ذَلِكَ وَلا خَمْسَةً إِلّا هُو سَامِسُهُمْ وَلا أَنْدَى مِنْ ذَلِكَ وَلا خَمْسَةً إِلّا هُو سَامِسُهُمْ وَلا أَنْدَى مِنْ ذَلِكَ وَلا خَمْسَةً إِلّا هُو سَامِسُهُمْ وَلا أَنْمَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْهُمَ مَلَاكًا فَى فَلَا مُنَاقِ فَا اللّهُ عَلَى مُنِي فَلِكُونُ مِنْ ذَلِكُ وَلَا خَمْسَةً إِلّا هُو سَامِسُهُمْ وَلا أَنْفَى مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَنْفَى مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَنْفِي مِنْ فَلِكُومُ مُنَاقِعُ اللّهُ وَلَا أَنْفُو مُنَاقِلًا مُعْ مَا فِي آللّهُ مُنْ فِي اللّهُ مُنْ فِي آلْكُومُ مَا فِي آلْهُ أَنْ مُنْ فَلَا أَنْمُ مُنْ فِ

جرء ٢٨

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَهَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَملُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ 1 أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ نَلا تَتَنَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وتَنَاجَوْا بِٱلْبِرِ وٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ولَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تِيلَ لَكُمْ تَفَتَّكُوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱفْتَكُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا مَانْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِ وٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونِ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَبْتُمْ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْن يَدَى غَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهِرُ فَإِنْ لِمْ نَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقدِّمُوا نَبْن يَدى جُرَاكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا رِتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيبُوا ٱلصَّلُوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ ورَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ١٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ تَوَلَّوْا تَوْما غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ ولَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً نَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ ولَا أَوْلَادُهُمْ مِن ٱللَّهِ شَيْنًا أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونِ ١١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠ إِسْتَحْوَذَ عَلَبْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَآئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

, A 'A''.

ٱلشَّيْطَانِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَآئِكَ فِي اللَّهَ عَزِيزٌ ٢١ لَا تَجِدُ ٱلْأَذَلِبنَ كَتَبَ ٱللَّهُ وَٱلْمِئْلِ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ وَرِيْ عَزِيزٌ ٢١ لَا تَجِدُ تَوْمًا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِمِ يُوادُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْدَاءُهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَآئِكَ كَتَبَ فِي تُلُوبِهِمُ آلِهُ الْمَانَ وَلَا يُعْمَلُ وَلَا يَكُ عَلَيهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلُا إِنَّ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ عَرْبُ ٱللَّهِ مُنَ ٱللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَآئِكَ حِرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَ عَرْبُ ٱللَّهُ عَمْ ٱلْمُفْلِحُونَ عَرْبُ ٱللَّهِ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ

### سورة الحشم

مدنیّهٔ وهی اربع وعشرون آیة بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِیمِ

ا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا قَ ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا قِ ٱلأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْعُوَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحُشْمِ مَا طَنَتُمُ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَنّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِن ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَنّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِن ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَخْرِبُونَ نُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأَيْدِي لَمُ يَخْرِبُونَ نُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٣ وَلَوْلاَ أَنْ كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلاَءَ لَلْهُمْ فَاقُوا ٱللَّهَ اللَّهَ مَا لَوْلاً أَنْ كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ اللَّهَ لَكَ بَلَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ اللَّهَ مَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنْ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنْ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ أَنْ تَرَكُ تُنْمُونَا قَآئِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِنْ وَٱللَّهِ ولِيُحْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَمَا أَنْ أَلْهُ مِنْ خَيْدٍ مِنْ خَيْلٍ وَلا رَكَابٍ وَلَكِنَ أَلَّهُ أَلْمَا أَوْمَا عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رَكَابٍ وَلَكِنَّ أَلَالًهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَى هُ قَدِيمٌ ٧ مَا أَنَاء ٱللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيمٌ ٧ مَا أَنَاء اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيمٌ ٧ مَا أَلَاءً اللَّهُ عَلَى مُنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيمٌ ٧ مَا أَلَاءً اللَّهُ عَلَى مُنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيمٌ ٧ مَا أَلَاءً اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيمٌ ٢ مَا أَلَاء اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَاللَهُ عَلَى عَلَى مُنْ يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى عَلَى مُنْ يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْع مِنْ خَيْلِ وَلا رَكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا أَلَاءً عَلَى مَا أَلَاءً اللَّهُ عَلَى مَا أَلَاءً اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَا أَلَاءً اللَّهُ عَلَهُ عَلَى مَا أَلَاهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَلَاءً اللَّهُ عَلَا

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِةٍ مِنْ أَهُل ٱلْقُرَى قَلِلَّةِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآء مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ نَحُكُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وْٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ لِلْفُقَرَآء ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلصَّادِنُونَ 4 وَٱلَّذِينَ تَبَوَّوُا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ولا تَجْعَلْ فِي غُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَجِّيمٌ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَانَفُوا يَقُولُونَ لِإِخْرَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَحْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِعُ نِعكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَتَنْصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ بشْهِ لَا يَعْرُجُونَ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ تُوتِلُوا لَا ينْصُرُونَهُمْ ولَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْمَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي تُرِّى مُحَصَّنَةٍ أَرْ مِنْ وَرآء جُدُر نَأْسُهُمْ نَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُونُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَمَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَمْ ١٩ كَمَثَلِ ٱلشَّبْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِهَا تَعْمَلُونَ ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

ٱللَّة فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَآئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَحْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَحْحَابُ ٱلْخُرَانَ عَلَى وَأَحْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَمْ ٱلْفَآئِرُونَ ١١ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ تَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ تَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٣ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ هُو ٱلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ اللّهِ مَا لَيْ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ السَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْجُنَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحًانِ ٱللّهِ عَمًا يُشْرِكُونَ اللّهُ هُو ٱللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ

#### سورة الممنحنة

#### مدنيّة وهى ثلث عشرة أية يشمِ اللّه الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّدِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا عَدُوِى وعَدُوَّكُمْ أُولِيآ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ وَالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُغْرِجُونَ ٱلرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُومِنُوا بِٱللَّهِ رَبّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلي وَٱبْتِعَآه مَرْضَاتِي تُومُنُوا بِٱللَّهِمْ بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ ومَا أَعْلَنْتُمْ ومَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ ومَا أَعْلَنْتُمْ ومَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَيُورُقَ إِلَيْهِمْ بَاللَّهُ مَا أَعْلَنْتُمْ ومَا أَعْلَنْتُمْ ومَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوآء ٱلسَّبِيلِ ٢ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَآء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِٱلسَّوْء ووَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون ٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِٱلسَّوْء ووَدُّوا لَوْ تَكُعُرُون ٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَاهُ مِنَا لَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسَّوْء ووَدُوا لَوْ تَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاوَه وَيَبْسُطُوا وَلَا أَوْلَاهُ عَمْلُونَ بَعِيمُ وَلَالًا لِعَنْمُ وَمِنَا تَعْبَلُونَ بِصِيرً ٣ قَدْ قَالُوا لِقَوْمُهِمْ إِنَّا بُرَآه وَلَا لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وْآلَدِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمُهِمْ إِنَّا بُرَآه وَلَكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعُدَاوَةُ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه كَفَوْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعُدَاوَةُ وَلَا لِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبُكُمْ وَبَعَلَا وَبُكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْمَا لِعُمْ وَبَدَا لِللْهُ لَالَهُ لَا لَكُمْ وَلَوا لِعَوْمُهُمْ إِلَا لَا لِكُمْ وَبُولُوا لِلْهُ وَلَالِيْ لِلْ فَيْ وَلَالُوا لِعَلَيْهُ وَلِهُمْ الْعَدَاوَةُ وَلَالُوا لِلْعُمُونَ وَلِي لَا لِكُمْ وَلَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَلَوا لِلْوَالِعُولُولُ لِللّهُ لَلْعُلُولُ لِلْولُولُولُ لِلْعُلُولُ لِلْهُ لِهُمُ وَلِي لَا لِلْمُ لِلْمُ وَلَولُولُ لِلْمُعُلُولُ لِلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْهُ لَالِكُمْ وَلَالُوا لِلْعُولُولُ لِلْمُ لَالِهُ لِلْعُلُولُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَاللّهُ لَا لِلْعُلُولُ لِللّهُ لَالْمُ لَاللّهُ لِلْمُ لِلَاللّه

وَٱلْبَعْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بْٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا تَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۚ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا نِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَديرٌ وٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ولَمْ يُعْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولائِكَ ثُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرَاتٍ فَٱمْتَحَنُوهُنَّ أَلَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ولَا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولَا تُمْسَكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِي وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَتْكُمْ بَيْنَكُمْ وْٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ال وإن فَاتَكُمْ شَيْءً مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا رَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ علَى أَنْ لَا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْنًا ولَا يَسْرِثْنَ ولَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أُوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ نَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَثِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَثِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَحْعَابِ ٱلْفُبُورِ

### سورة الصف



# مدنية وهى اربع عشرة آية بشم الله الرحم الرحم

! سَبَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبْرَ مَقْتَا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ع إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِةِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْضُوضٌ ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ تُؤُذُونَني وَقَدٌ تَعْلَمُونَ أَيِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَاغُوا أَراغَ ٱللَّهُ تُلُونَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آدْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآنَلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَّبُكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرَا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدى ٱسْمُهُ أَحْمَلُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَتِنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ ومَنْ أَطْلَمُ مِنَّن ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٨ يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُوره وَلَوْ كَوةَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِمسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِكُورَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ

نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَأَيَّدْمَا ٱلْذِين آمَنُوا عَلَى عَدُرِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

## سورة الجمعة

مدىية وهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَريرِ ٱلْحَكِيمِ ٢ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِدِ وَبُزَكِّيهِمْ رِيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْتَقُوا بِهِمْ وهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْخَكِيمُ عَ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ، مَنلَ ٱلَّذِينِ حُتِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ نُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَثِلِ ٱلْخِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وٱللّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُوْلِيَاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ 1 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَٱنْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١١ رَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ٱنْفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْوِ رَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ

#### سورة المنافقين

 $\langle \rangle \cdots$ 

. K

مدنية وهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَامِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٢ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً نَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطْبِعَ عَلَى تُلُودهِمْ نَهُمْ لَا يَعْقَهُونَ مَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ حُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ مُ ٱلْعَدُو نَا حُذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْنَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِمٌ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُوسُهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآه عَلَيْهِمْ أَسْتَعْمَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْنَعْمِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْقَاسِقِينَ ٧ فُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِفُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْقَصُّوا ولِلَّهِ حزَآئِنُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَالُ ولِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ولِرَسُولِةِ ولِلْمُؤْمِنِين ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِين لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ولَا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَأُولاَئِك ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يأْبِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ مَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخُرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ تَرِيبٍ فَأَصَّدَنَ رَأْكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ١١ وَلَنْ يُوِّخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### سورة التغابي 💮 💸 🐎 🖟

#### محّبة وهى ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا يسَيِّمُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْبُلْكُ ولَهُ ٱلْخَبْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَيِنْكُمْ كَانِرٌ ومِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وإلَبْهِ ٱلْمَصِيمُ ع يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاثُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانتْ تَأْتِمهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا أَنَشَرُّ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وتَوَلُّوا وٱسْتَغْمَى ٱللَّهُ وٱللَّهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٧ رَعَمَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قُلْ بَلَى ورَتَّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّرُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وِذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمِعُكُمٌ لِيَوْمِ ٱلْحَمْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وِيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَقِّرْ عَنْهُ سَبِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وْٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّنُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ نِيهَا وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّبْتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رُسُولِنَا ٱلْبَلائِعُ ٱلْمُبِينُ ١٣ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَا حُذُرُوهُمْ وإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُنُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وا إِنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعُتُمْ وَمَنْ يُونَ شُحٌ نَفْسِهِ مَا السَّطَعُتُمْ وَاللَّهُ عَرْاً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُونَ شُحٌ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُونِ ١٧ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ فَأُولَائِكَ ثُمُ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرُ الْخُكِيمُ

#### سورة الطلاق

مدنيّة وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا آلنْيُ إِذَا طَلَّقُنُمُ آلِنِسَآءُ عَطَلِقُوهُنَ لِعِدْتِهِنَ وَأَحْصُوا آلْعِدْقَ وَآتَقُوا آللَّة وَرَبْكُمْ لَا نَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ وَاللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ نَقَدُ طَلَمَ نَفْسَهُ بِعَاحِشَةٍ مُبَيِنَةٍ وَيْلُكَ حُدُودُ آللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ نَقَدُ طَلَمَ نَفْسَهُ لِا تَدُويَ لَعَلَّ آللَّة يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ٣ فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِغُوهُنَ يَمَعْرُونِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا آلشَّهَادَة لِلّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ وَآلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللّهَ لِلّهِ فَلِكُمْ يُولُونُ يَاللّهِ وَآلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللّهَ يَعْمَلُ لَهُ مَعْرُونِ أَلْهُ فَعْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى ٱللّهِ يَعْمَلُ لَهُ مَعْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءَ وَمَنْ يَتَقِى ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْعَ وَلَاللّهَ مَا لللّهِ اللّهُ لِكُلِّ شَيْعَ وَلَاللّهُ مِؤْلُونُ وَمَنْ يَتَقِى ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْعَ وَلَاللّهُ مِؤْلُونُ مَا لِللّهِ أَنْوَلَهُ إِلّهُ فَعَلَى اللّهُ مِنْ مَنْ عَنْهُ مَنْ اللّهُ مِنْ أَلْكُونُ مَنْ يَتَقِى ٱللّهُ مِنْ أَوْلُانُ اللّهُ مِنْ أَنْهُمْ وَاللّاقِ مَنْ مَنْ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ٩ أَسُلِكُمْ وَلَى كُنْ أُولُونَ مَنْ مُنْ عَنْهُ سَكِنْتُمْ مِنْ فَيْكُمْ وَلَا تَعْمُونُ فَلَاللّهُ مَنْ أُولُونِ مَنْ فَلِكُمْ مَنْ فَاللّهُ فَاللّهُ مِنْ أَولُونُ مَنْ يُعْمِلُ لَهُ أَجْرًا ٩ أَسْكِفُونَ وَلِى كُنْ أُولُونَ مَنْ يَتَقِى ٱللّهُ وَمُنْ يَتَقِى اللّهَ أَنْوَلُوا عَلَيْهُ أَنْ كُنْ أُولُونِ حَبْلٍ فَأَنْفِقُوا وَهُمْ لَلْ فَأَلْولُ عَلَيْهُ وَلِ كُنْ أُولُونِ حَبْلِ فَأَنْفُوا لَمُنْ وَلِى كُنْ أُولُونِ حَبْلٍ فَأَنْفُوا اللّهُ مُنْ أَولُونِ مَنْ مَنْ مُنْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَنْ أُولُونِ حَبْلِ فَأَنْهُ وَاللّهُ مِنْ أَولُونُ مَا لُولُكُ أَلُو اللّهُ عَلَاللّهُ لَلْكُونَ أُولُونَ مَنْ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لَلْ مُنْفُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآثُوهُنَّ أَجُرَهُنَّ وَأُتِبِرُوا مَنْ فِي وَإِنْ تَعَاسَرُقُمْ فَسَتُرْفِعُ لَهُ أَخْرَى ٧ لِلنَّغِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُورِ عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلَيْنْفِقْ مِبًا آتَاهُ آللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَ آللَّهُ لَا يُكلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا أَلَّهُ مَعْدَ عُسْمٍ يُسْرًا ٨ وَكَأْيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْمِ وَبِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ٨ فَذَاتَتْ أَمْمٍ وَبَهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ٩ فَذَاتَتْ وَبَالًا أَمْمِهَا وَكُانَ عَاتِبَةً أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَالًا أَمْرِهَا وَكُانَ عَاتِبَةً أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدًّ ٱللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَمَلْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِآللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِنًا يُدُولُوا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِآللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِنًا يُدُولُهُ وَلَيْكُمْ وَعُلُوا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِآللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِنًا يُدُولُهُ وَمُنْ يَرُمُن بِآللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِنًا يُدُولُهُ وَمِنْ اللّهُ لَهُ أَلْونَ اللّهُ لَهُ أَلْونَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ وأَنْ ٱللّهُ قَدْ أَحَاطُ بِكُلّ فَيْ عُلْمًا

#### سورة التحريم

مدنية وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ ثُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُررُ رَحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْفُورُ رَحِيمٌ ٣ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَبًا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَبًا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَبًا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ م إِنْ تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ فُلُوبُكُمًا رَإِنْ تَطَاهَرًا عَلَيْدِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَآثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْراجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَات مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَادِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَبّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٤ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وتُودُهَا ٱلنَّاس وٱلْجِمَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وِيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذُرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَرُن مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَعٌ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ رَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزَى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَغُولُونَ رَبَّنَا أَنْبِمْ لَنَا نُورَنَا وْآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ 1 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ نَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا رَقِيلَ ٱنْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً فِرْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آنْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيِنِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١١ ومَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَهُ فَنَا نِيهِ مِنْ رُوحنا رَصَدَّقَتْ بِكَلِّمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ

# الملك المالك الم

# محّية وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۚ تَدِيرٌ ٣ ٱلَّذِي

ظَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْقَفُورُ ٣ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبّاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمِ ٱلرَّحْمِ ٱلرَّحْمِ ٱلْبَصَمَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِيَيْكَ ٱلْبَصَمُ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِيَيْكَ ٱلْبَصَمُ خَلِيثًا وَهُو حَسِيرٌ ه ولَقَدْ رَبَّيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَادِيمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٣ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ ٱلسَّعِيمِ ١ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ السَّعِيمِ ١ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ السَّعِيمِ ١ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهِ اللهُومِينَ وَعِنْ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ مِنْ لَعُورُ مِنَ ٱلْقَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِى بِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ مِنْ لَعُورُ مَ تَكَادُ تَنْمَا إِلّا فِي صَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فَيْكُمْ تَذِيمُ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فَى مَعْوَلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْعَيْلِ لَكِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَعْورُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ٱلْخَبِيرُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا

مِنْ رِزْقِةِ وَإِلَيْةِ ٱلنُّشُورُ ١٦ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاء أَنْ يَعْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ

فَإِذَا هِي تَمُورُ ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمِ ١٨ ولَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم

11 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْمِ فَوْقَهُمْ صَاقَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

جزء ٢٩

إِنّهُ بِكُلِّ شَيْه بَصِيمٌ ١٠ أَمَّنْ هَذَا ٱلّذِى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلّا فِي غُرُورِ ١١ أَمَّنْ هَذَا ٱلّذِى يَرْزُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رَرْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُنْةٍ وَنُهُورِ ١٢ أَنْمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِةٍ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجْهِةٍ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٣ ثُلْ هُوَ ٱلّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَنْفِى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٣ ثُلْ هُوَ ٱلّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَنْفِى مَوَاظٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٨ ثُلْ هُوَ ٱلّذِى أَنْشَأَكُمْ وَمَا اللّذِى ذَوَأَكُمْ فِي اللّذِى وَاللّذِى ثَوَلُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مِينَ ٢٧ نَلَمَّ وَأَوْهُ وَلَقَةً سِيئَتْ وَجُوهُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلّذِى كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ١٨ ثُلُ أَرَأَوْهُ وَلَقَةً إِن اللّذِى كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ١٨ ثُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْهُ مَنَ مَعِى أَرْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيمُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَعَلَيْ تَوَكُلْنَا فَمَنْ يَقِيمُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ مُعْمَلُ أَوْ أَنْهُمْ إِنْ أَنْ فَكُلُولُ فَمَنْ اللّهُ وَمَنْ مَعِى أَرْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيمُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عُذَابٍ أَلِيمٍ مُؤَلًا فَمَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِي أَنْ أَمْتَهُ مَا وَعَلَيْ تَوَكُلْنَا فَمَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِي فَلَالِ مُعْوَ الرَّمْيَنُ مَا أَوْمَتَهُ مَا أَوْمَتَهُ مَا أَوْمَ مُ مَاوِيلِهِ مُنْ اللّهُ مُومَ فَاللّهُ مَالِكُ مُ مَالِكُمْ مِمْ وَالْمُعُونَ مَا وَلَاللّهُ مُومَ فِي صَلَالِ مُعْرَا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ فَاللّهُ مُنْ مَا فَي أَوْلُولُ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ اللّهُ مُنْ الْمُعْمَ مَا أَوْمَةً مَا أَوْمَ وَالْمَالِكُولُولُ فَلَالِ الللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْعُ مِنَالًا عَلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُولُ اللّهُ ا

### سورة القلم

(E) 12

مكّية رهى اثنتان وخمسون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّك بِحَبْنُونٍ ٣ وَإِنَّ لَكَ لَا جَرُا غَيْمَ مَبْنُونٍ ع وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ه فَسَتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ لا إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللّهُ هُتَدِينَ ٨ وَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ وَدُوا لَوْ تُذهِنُ فَيُدهِنُونَ ١٠ وَلا يُالمُهُ هَتَدِينَ ٨ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ وَدُوا لَوْ تُذهِنُ فَيُدهِنُونَ ١٠ وَلا تُطِعْ كُلّ حَلّانٍ مَهِينٍ ١١ هَمَّازٍ مَشَآه بِنَبِيمِ ١١ مَنّاعٍ لِلْعَيْمِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ اللّهُ عُلَيْ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ اللّهُ عُنْدٍ أَثِيمٍ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْدٍ مَنْ مَنْ اللّهُ وَنِينَ ١٠ إِذَا تُعْلَى عَلَيْهِ آلِكُونَا فَمْ لَكَالَ ذَا مَالٍ وبَنِينَ ١٠ إِذَا تُعْلَى عَلَيْهِ آلِكُونَاهُمْ كَمَا آلُونُونَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِبِينَ ١٩ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا آلَانَنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِبِينَ ١٩ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا آلَانَانَ قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِبِينَ ١٩ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا آلَانَانَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِبِينَ ١٩ سَنَسِمُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا

بَلَوْنَا أَفْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَتْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْجِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ 11 نَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِنُّ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصَّريمِ ٣١ فَتَنَادَوْا مُصْجِينَ ٢٢ أَن آغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٢٣ فَٱنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٢٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ٢٥ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ٢٦ فَلَمًّا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٧ بَلْ نَعْنُ تَحْرُومُونَ ٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونِ ٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بعْصٍ يَتَلَاومُونِ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٣ عَسَى رَتُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونِ ٣٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٥ أَفَجُعلْ ٱلْمُسْلمِينِ كَٱلْمُجْرِمِينِ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ نيعِ تَدْرُسُون ٣٨ إِنَّ لَكُمْ نِيعِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٠ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٠٠ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٦ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا ؛ فَلْيَأْنُوا بِشُركَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشِفُ عَنْ سَاتِي رَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْن إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ جَع فَذَرْنِي ومَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هُ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَقْرَمِ مُثْقَلُونَ ٢٠ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٨ فَٱصْبِرْ لِخِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى رَغُو مَكْظُومٌ ٢٩ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْبَةً مِنْ رَبِّهِ لَنْبِذ بِٱلْعَرَآءَ وَهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَآجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَانُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَبِعُوا الذِّكْمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَحَجْنُونٌ ١٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

· 🕱

#### محَيِّة وهي اثنتان وخبسون آية بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاتَتُهُ مَا آلْحَاتَتُهُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتَّةُ م كَذَّبَتْ ثَهُوهُ وَعَالَّا بِٱلْقَارِعَةِ ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيح صَرْصَمِ عَاتِيَةٍ ٧ كَالَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِبِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَارُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ 4 وَجَآء مِرْعَوْنُ ومَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُوْتِفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةٌ رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَبًّا طَعَى ٱلْبَآءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٣ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً رَبَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةً ١٣ فَإِذَا نُغِغَ فِي ٱلصُّورِ نَفْعَةً وَاحِدَةً ١٦ وَحُبِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحِدَةً ١٥ فَيَوْمَئِذٍ وَتَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٦ وٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ تَهِيَ يَوْمَثِدٍ واهِيَةً ١٧ وٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِدٍ تُعْرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ خَانِيَةٌ ١١ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَآوُمُ ٱتْرَوُّا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ٢١ نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ٢٣ قُطُونُهَا دَانِيَةً ٢٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِنًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ٢٥ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِنَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرٍ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَةُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ نَفَتُوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْحِيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَحْقُ عَلَى طَعَامِ ٱلْبِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ

ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٦ ولا طَعَامٌ إلا مِن غِسْلِينٍ ٣٧ لا يَأْكُلُهُ إلا الْيُومَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٨ ولا يُنْعِرُونَ ٣٨ ومَا لا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمَا لا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ رَسُولٍ حَرِيمٍ ٣١ ومَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِمٍ قلِيلًا مَا تُومُنُونَ ٣٠ وَلَا يقولِ كَاهِنٍ وَسُولٍ حَرِيمٍ ٣٠ وَلَا يقولِ كَاهِنٍ قلِيلًا مَا تُومُنُونَ ٣٠ وَلَا يقولِ كَاهِنٍ قلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٣٠ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ ورُلُ ققولَ عَلَبْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ٥٠ لَأَخُذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَبِينِ ٣٠ فُمَّ لقطعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ٧٠ فَمَا مِنْهُ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين ٨٨ وَإِنَّهُ لَتَهْ كَرَةً لِلْمُقَيِينَ ٢٠ وَإِنَّا لَمَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين ٨٨ وَإِنَّهُ لَتَهْ كَرَةً لِلْمُقَيِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِبِي أَنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِين ٥٠ وإِنَّهُ لَتَشْرَةٌ عَلَى ٱلْمَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِبِي ٢٠ وَمَا لَنَعْلِمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين ٥٠ وإِنَّهُ لَحَسُرَةٌ عَلَى ٱلْمَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِبِي ٢٠ و وَإِنَّهُ لَعْظِيمِ وَلِينَ الْعَظِيمِ لَهُ فَسَرِحٌ بِآلْمُ مِنْ أَدِينَ الْعَظِيمِ وَلِكَ ٱلْعَظِيمِ لا ٢٠ وَلِينَ لَا الْعَظِيمِ لَا الْعَظِيمِ وَلِكَ ٱلْعَظِيمِ وَلِكَ ٱلْعَظِيمِ وَلِكَ ٱلْعَظِيمِ لَالْمُ وَلِيكَ ٱلْعَظِيمِ وَلَاكُ وَلِكَ الْعَظِيمِ وَلِكَ الْعَظِيمِ وَلِكَ الْعَظِيمِ وَلِكَ الْعَظِيمِ وَلِكَ الْعَظِيمِ وَلِكُ الْعَلِيمِ وَلِكَ الْعَظِيمِ وَلِي الْعَلْمِيلُ وَلَا لَالْعِلْعِلَيمِ وَلِيكَ الْعَظِيمِ وَلِيكَ الْعَلْمُ وَلِيكَ الْعُلْمُ ولِيكَ الْعُلْمُ الْعِيلِينَ وَلَمْ الْقَلْمُ الْعُلْمُ وَلِيكَ الْعَلْمُ وَلِيكُ الْعَلَيْمِ وَلِيكُ الْعِلْمُ وَلِيكُ اللْعُلِيمِ وَلِيكُ الْقِيمُ وَلِي اللّهُ الْعَلَمُ اللْعُلُولِي اللهُ وَلِيكُ اللْعُلِيمُ وَلِي اللْعُلِيمُ وَلِيكُ الْعَلَيْمِ وَلِي الْعَلَامِ اللْعِلْمُ اللْعُلِيمُ وَلِي الْعَلَيْمُ اللْعُلِيمِ وَلِي الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ الْعَلِيمِ اللْعَلِيمُ اللْعُلِيمُ الْعِلْمِ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمِ الْعَلَامُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِلْمُ الْعُلِلْمُ

### سورة المعارج

متيّه وهي اربع راربعون آية يشمِ آللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (7)

 دَآئِبُونَ ٣٠ وَآلْدِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى مَعْلُومْ ٢٠ اِلسَّآئِلِ وَآلْكَعُرُومِ ٣٠ وَآلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْغِقُونَ وَالَّذِينَ فَمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْغِقُونَ ٢٠ وَآلَّذِينَ هُمْ الْمُورِهِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ إِلَّا عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْمُ مَأْمُونِ ٢٠ وَآلَّذِينَ هُمْ الْمُومِينِ ٣٠ وَآلَّذِينَ هُمْ عَيْمُ مَلُومِينِ ٣١ نَبَنِ آبْتَعَى عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْمُ مَلُومِينِ ٣١ فَبَنِ آبْتَعَى مَلَ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْمُ مَلُومِينِ ٣١ وَآلَّذِينَ هُمْ عَيْمُ مَلُومِينِ ٣٠ وَآلَّذِينَ هُمْ عَيْمُ مَلُومِينِ ٣٠ وَآلَّذِينَ هُمْ عَيْمَ صَلَوتِهِمْ يَعَافِطُونَ ٣٣ وَآلَّذِينَ هُمْ عَيْمَ صَلَوتِهِمْ يُعَافِطُونَ ٣٣ وَآلَّذِينَ كُومُ عَيْمَ صَلَوتِهِمْ يُعَافِطُونَ ٣٠ وَآلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ٣٠ عَنِ ٣٠ أَلْكَيْمُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْحلَ جَنَّةَ آلْمُونَ ٣٠ عَنَى اللَّهُمْ أَنْ يُدْحلَ جَنَّةَ الْمُعْمُ مِنَّا يَعْلَمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُبَكِلُ مَيْوَ مِنْهُمْ أَنْ يُدْحلَ جَنَّةَ وَلِكَ آلَيْمُ مِنَا يَعْلَمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُبَكِلُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمُ يَوْعَدُونِ عَمْ يَرْعَهُمْ وَلَا تَعْنَى بِمَسْبُوتِينَ وَالْمَعْمُ وَلَا كَالْمُونُ وَيَعْمُونَ وَالْكَ آلَيْوَمُ ٱلْكُونَ يُومَعُونَ عُمْ فَلُولُكَ آلَيْوَمُ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ٣٠ خَلَيْعَةُ وَلِكَ آلَيْوَمُ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ هُمْ خَلُونُ الْمُومُ وَلُكَ آلَوْمُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ عَلَى الْيُولُ الْيُومُ وَلُكَ آلَوْمُ الْمُومِينَ وَلِكَ آلَيْوَمُ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ وَلِكَ آلَيْوَمُ ٱلْوَى كَانُوا يُوعَدُونَ وَلِكَ آلَكُومُ الْكُولُ كُولُكَ آلَكُومُ كُولُكَ آلَكُمُ الْعُولُ وَلِكَ آلَكُومُ الْكُومُ وَلُكَ آلَكُومُ الْمُعْمُونَ وَلِكَ آلَكُومُ الْكُومُ الْمُعْمُونَ وَلِكَ آلَونُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولِ وَلِكَ آلَكُومُ الْمُعْمُونَ وَلِكَ آلِكُولُ الْمُولِي كَالُولُ الْمُولِ وَلِكَ آلِكُول

### ٥ 🏗 سورة نوح 💢 ٥

مكّية وهى تسع وعشرون آية يسْمِ آللّهِ آلرَّحْمَن آلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِعِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلْقَ أَلْقِهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا أَنِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَآتَقُوهُ أَلِيمٌ لَا أَنِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَآتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ مَ يَعْفِمُ لَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى إِنَّ أَجَلَ وَأَطِيعُونِ مَ يَعْفِمُ لَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى إِنَّ أَجَلَ وَاللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُوجَمُ لُوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا

وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَامَى إِلَّا فِرَارًا ٤ رَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثيَانَهُمْ وَأَصَرُوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارَا v ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا م ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا 4 فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِل ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا ١١ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَحْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٣ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَوَوًّا كَيْفَ خَلَق ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ نِبهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١١ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا رِيُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَآتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا ١٦ وَقَالُوا لَا تَدَرُنَّ آلهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ ولَا يَغُونَ وَيَغُونَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ٢٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِتُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ٢٩ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وقَالَ نُوجٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَانوينَ دَيَّارًا ٣٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا مَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَ يَّى وَلِمَنْ دَخَلَ مَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

### سورة الجن

6

أُمْكِيّة رهى ثبان وعشرون آيةً

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أُوحَى إِنَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَحَمًا

٣ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ نَامَنَّا بِعِ وِلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَتَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا م وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٩ وَأَنَّهُ كَانَ رجَالً مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٨ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا ٤ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ نَبَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْفِي أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَوَآتِقَ قِكَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًّا ١٣ وَأَنَّا لَمَّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا ولَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْبُسْلِبُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَهَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وأَن لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَتًا ١١ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٢ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٦ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدّا ٢٥ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ ورِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ نَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٩ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَتَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُطْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٢٧ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ رَمِنْ خَلْفِدِ رَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ تَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ
رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْ عَدَدًا

# مر بالمراب المراب المر

#### مكّتة وهي عشرون آية بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ۚ ٱلْمُرَّمِّلُ ٢ قُم ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِبِلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْفُصْ مِنْهُ قَلِيلًا م أَوْ زِدْ عَلَبْهِ ورَتِّل ٱلْقُرْآنَ ترْتِبلًا ، إِنَّا سَنْلْقِي عَلَيْكَ قَرْلًا ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاسَتُهُ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُأً وأَثْوَمُ تِعلَّا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ٨ وَٱنْكُم ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَمَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتبلًا ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرى وَٱلْمَقْرِبِ لَا إِلَةً إِلَّا هُوَ مَا تَّخِذُهُ وكِيلًا ١٠ وَآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونِ وآهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا اا وذَرْنِي وَٱلْمُكَدِّنِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَة ومَهِّلْهُمْ قَلِملًا ١١ إِنَّ لَكَيْمَا أَنْكَالًا وَجَيِبِها ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَدَابًا أَلْمَا ١٠ يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وكَانَتِ ٱلْحَبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٠ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدَا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ نَعَصَى مرْعوْنُ ٱلرَّسُولَ مَأْحَذْنَاهُ أَخْدًا وبيلًا ١٧ نَكَنْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا بَعْعَلُ ٱلْولْدَانِ شِعبًا ١٨ ٱلسَّمَآء مُنْفَطِمٌ بِعِ كَانَ وعْدُهُ مَفْعُولًا ١٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ نَمَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثَى آللَّبْلِ وبِصْفَعُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ نُحْصُوهُ مَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّمَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَأُوا

مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



### سورة المدثم



# مَكِيَة وهي خبس وخبسون آية يشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلْهُدَّقِرُ ٢ فَمْ فَأَنْدِرْ ٣ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۴ وَثِيَانَكَ فَطَهِّمْ ٥ وَٱلرُّجْزَ فَاعْبُمْ ١ وَلا تَهْنُن تَسْتَحُثِمُ ٧ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِمْ ٨ فَإِذَا نُقِمَ فِي ٱلنَّاثُورِ فَا هُذُولِكَ يَوْمَثِلاَ يَوْمَثِلاَ يَوْمَثِلاَ يَوْمَثِلاَ يَوْمَثِلاَ يَوْمَثِلاَ يَوْمَثِلاَ يَوْمُ عَسِيمُ ١١ وَلَرَبِينَ غَيْمُ يَسِيمِ ١١ وَرَبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَهْدُودًا ١١ وَبَعِينَ شُهُودًا ١١ وَمَهّدت لَهُ تَلْقُتُ وَحِيدًا ١١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَهْدُودًا ١١ وَعَيْدًا ١١ لَهُ تَعْهِدُا ١١ وَتَعْبَلُ كَيْفَ تَكْرَ ١١ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ لَلْهُ مَعُودًا ١١ أَنَّهُ فَكُمْ وَتَكْرَ ١١ فُعْتَلَ كَيْفَ تَكْرَ ١١ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ تَكْرَ ١١ ثُمَّ تَظُمَ ١١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَمَ ١١ ثُمَّ أَدْبَمَ وَٱسْتَكْبَمَ ١٢ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ تَكْرَ ١١ ثُمَّ نَظُمَ ١١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَمَ ١٢ ثُمَّ أَدْبَمَ وَٱسْتَكْبَمَ ١٢ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ مَكْرَ وَتَكْرَ ١١ ثُمَّ أَدْبَمَ وَٱسْتَكْبَمَ ١٢ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ عَكْرَ اللهُ عِنْ أَلْبَشِي ١٤ مَا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا يَعْنَا أَعْعَلَى إِنْ هَذَا إِلّا قَرْلُ ٱلْبَشِي ١٢ مَا مُقَلَل إِنْ هَذَا إِلّا يَعْنَا أَعْعَلَى إِنْ هَذَا إِلّا يَعْنَا عَلَى إِنْ هَذَا إِلّا يَعْنَا عَعْلَى إِنْ هَذَا أَرْدُ الْبَشِي مِهُ مَوْفً وَلَا الْفِينَ الْمُؤْمِنُونَ ٣٣ وَلَوْ الْفِيلِ الْفِيلَ الْفِيلَ اللهُ اللهُ اللهُ عُورُوا لِيَسْتَعْتَى الْوَلُوا ٱلْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ٣٣ وَلَوْكَ الْفِيلَ اللهُ اللهُ عُورُهُ وَمَا جَعَلْنَا عِكْتَهُمْ وَلَا أَرْادَ ٱللّهُ بِهَذَا مَثَلًا عُورَالَ لِيَسْتَعْقِ مَنْ يَشَآء وَمَا فَعَلَا عَلَاهُ عُورُوا لِيلُولِ الْفُورُولَ اللّهُ بَهَذَا مَثَلًا عَلَاهُ عُورُوا لِيلِهُ عُورُولَ اللهُ اللهُ عُورُولَ لَاللهُ عُورُولَ اللّهُ عَلَى اللهُ عُورُولَ لَاللهُ عُورُولَ اللّهُ عُورُولَ اللّهُ عُولَ اللهُ عُورُولَ لَكُولُولُ اللّهُ عُولَ اللهُ عُورُولُ اللّهُ عُلَمْ مُرَالِكُ عُلُولُ اللهُ عُورُولُ اللهُ عُورُولُ اللهُ عُولُ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُولِلُ الْعَلِلُ الْعَلَالُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَالُ عَلَى اللهُ

ذِكْرَى لِلْبَشِي ٣٠ كَلًّا وَٱلْقَمَى ٣٠ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَدْبَمَ ٣٠ وَٱلصَّبْعِ إِذَا أَسْفَمَ وَكُمْ الْإِنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمُ يَتَالَّمُ الْمُ لِمُنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمُ يَتَالَّمُ الْمُ يَعَلَيْ إِلّا أَعْتَابَ ٱلْيَهِينِ ٣٠ فِ جَنَّاتِ أَوْ يَتَأَكَّمَ اللهُ عَنِ اللهُ عُرمِينَ ٣٠ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَمَ ٣٠ قَالُوا لَمْ نَكُ مِن يَتَسَاءَلُونَ عَنِ ٱلْهُ عُرمِينَ ٣٠ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَمَ ٣٠ قَالُوا لَمْ نَكُ مِن الْمُصَلِّينَ ٥٠ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ٣٠ وَكُنّا خَوْمُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ٧٠ وَكُنّا خَوْمُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ٧٠ وَكُنّا نَخُومُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ٧٠ وَكُنّا نَخُومُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ٧٠ وَكُنّا نَخُومُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ١٠ وَكُنّا نَخُومُ مَعْ الْخَآتِفِينَ ١٠ مَنَا تَنْفَعُهُمْ مُمُنْ أَنْ يُوعِينَ ١٠ وَكَأَنَهُمْ حُمُنْ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ٢٠ مَلُ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى ضَعْفًا مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ٢٠ مَلْ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى خَفْفًا مُمُنْ أَنْ يُوتَى وَأَهُلُ ٱلْمُفْورَةِ ٢٠ مَنْ لَلهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُفْفِرَةِ مَنَ اللهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُفْفِرَةِ مَنَ اللهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُفْورَةِ مَنَاءَ ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُفْورَةِ مُنَاءَ اللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُفْورَةِ مَنْ اللهُ هُو أَهْلُ ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱللّهُ هُو وَمَا يَذُكُونَ إِلّا أَنْ يَشَآءَ ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُفْرَةِ وَلَا لَا لَا يَعْفَرَةً لَا لَا يَعْفَرَةً لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ هُو أَهْلُ ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱللّهُ هُو وَمَا يَذُكُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱللّهُ هُو وَمَا يَذُكُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللّهُ هُو الْمُعْلِقِ الْمُعْفِرَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَعُومُ الْمُعْفِرَةِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

#### سورة القيامة

# مَكِيَة وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

17 3

قَرَأْنَاهُ فَا تَبِعْ قُرْآنَهُ ١٩ فُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كُلًّا بَلْ نُعِبُونَ الْعَاجِلَةَ ٢١ وَرُجُوهُ اللهِ وَتَخَرُونَ الْآخِرَةَ ٢١ رُجُوهُ يَوْمَثِنِ نَاضِرَةً ٣١ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٢١ وَرُجُوهُ يَوْمَثِنِ نَاضِرَةً ٣١ كِلًّا إِنَّا بَلَغَتِ التَّرَاقِي بَهُوْمَثِنِ بَاسِرَةً ١٩ كَلًّا إِنَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ٢١ وَثِيلَ مَنْ رَاقٍ ١٨ وَظُنَّ أَنْهُ الْفِرَاقُ ٢١ وَالْتَقْتِ السَّانُ بِالسَّانِ ٣٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِنِ السَّانُ بِالسَّانِ ٣٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِنِ السَّانُ بِالسَّانُ ٣١ وَلَا صَلَّى ٣١ وَالْتَقْتِ السَّانُ بِالسَّانِ ٣٠ لِلَّ مَنْ رَاقٍ ١٨ وَظُنَّ أَنْهُ الْفِرَاقُ ٢١ وَلَا صَلَّى ٣١ وَالْتَقْتِ السَّانُ بِالسَّانِ ٣٠ اللَّهُ مَنْ رَاقٍ ١٣ فَلَا صَدَّى وَلَا صَلَّى ٣١ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣١ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ١٣ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ١٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٤ نَعْمَلَى مِنْ مَنِي يُنْفَعَ عَلَى مَنْ مُ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّاسُونَ أَنْ يُعْرَكُ سُدًى ١٣٠ فَجَعَلَى مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَ مَ وَالْأَنْتَى ٢٠ أَلَيْسَ كَالَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَ مَ وَالْأَنْتَى ٢٠ أَلَيْسَ فَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْيَى ٱلْمُؤْتَى

## سورة الانسان بررة السر

#### محّية رهى احدى وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلْ أَتَى عَلَى آلْإِنْسَانِ حِينْ مِنَ ٱلدَّهُمْ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا ٢ إِنَّا خَلَقْنَا آلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاءٍ نَبْتَلِيهِ نَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا مَعْدَيْنَاهُ ٱللَّهِ يَسْلِ هَدَيْنَاهُ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٦ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَبْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ تُطُونُهَا تَذُلِيلًا ١٥ رَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ ١٩ قَوَارِيمَ مِنْ فِضْةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٧ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا رَخْبَيِيلًا مَا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٩ ريطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوًّا مَنْتُورًا ٢٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٣١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَتْي وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَتُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢٢ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا فَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكِ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٠ فَأَصْبِمْ لِخِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ٢٥ وَآذْكُمِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا عُجُدُ لَهُ وَسَجِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٧ إِنَّ هَوُلآ الْحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَكَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٨ نَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْتَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ مَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَآوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِبِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

#### سورة المرسلات

مكِّيَّة وهي خمسون آية يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ٣ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا م فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقًا ه فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٩ عُذْرًا أَرْ نُذْرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا

ٱلنُّجُومُ طُهِسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّمَآ؛ فُرِجَتْ ١٠ وإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتْ ١١ لِأَيْ يَوْمِ أُجِّلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلٌ بِوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوِّلِينَ ١٧ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ وَيْلٌ يَوْمَتِذٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ٢٠ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَآ مَهِبِي ١٦ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ٢٦ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٢٣ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ ويْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ أَلَمْ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَآءَ وَأَمْوَاتًا ٢٦ وجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ ماء فُرَاتًا ٢٨ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٦ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ٣١ لَا ظَلِيلٍ ولَا بُعْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ٣٠ وَيْلُ يَوْمَتُذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٥ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤُذَّنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونِ ٣٧ وبْلَّ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٨ عَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوْلِينِ ٣٩ فَإِنْ كَانِ لَكُمْ كَبْدٌ فَكِيدُونِ ١٠ ويْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ١١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينِ فِي ظِلالِ وعُبُونِ ٣٦ وَقَوَاكِمَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِمًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ۴۴ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُسْنِينَ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ٢٠ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٦٨ وَإِذَا قِعلَ لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٤٩ رَيْلٌ يَوْمَثِنٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

# عَيْرُ النبا الله المورة النبا الله المورة النبا

# مصّية وهي احدى واربعون آية يسم الله الرّحيم

جزء ٣٠

ا عَمَّ يَتَسَآءُلُونَ ٢ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظيمِ ٣ ٱلَّذِي ثُمَّ فِيهِ مُطْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ه تُمَّ كَلًّا سَبَعْلَمُونَ ٩ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجِبَالَ أَرْتَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وجَعَلْنَا ٱللَّبْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١٢ وبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا ١٥ لِنُعْرِجَ بِهِ حَبًّا ونَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتِ أَلْفَافًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيفَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ١٩ وَفُتِعَتِ ٱلسَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَانًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلجِّبَال فَكَانَتْ سَرَاتًا ١٦ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادا ٢٢ لِلطَّاعِبِنَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَذُونُونَ فِيهَا بَرْدًا ولَا شَرَابًا ٢٥ إِلَّا حَبِيبًا وَغَسَّاقًا ٢٦ جَزَآء وِفَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُوتُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَدَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣٢ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ وكَرَاعِبَ أَتْرَابًا ٣٣ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّابًا ٣٦ جَزَآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلآئِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٦ ذَلِكَ ٱلْبَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآمَا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا اللَّهِ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَانِمُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

#### سورة النازعات



#### مَكِينة وهي ست واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِبِمِ

ا وْٱلنَّارْعَاتِ غَرْقًا ٢ وُٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وْٱلسَّابِحَاتِ سَبْعًا ٣ وَٱلنَّابِقَاتِ سَبْقًا ه فَٱلْمُكَبِّرَاتِ أَمْرًا لا يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ لا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٨ قُلُوبٌ يَوْمَثِنٍ وَاجِفَةً ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ١٠ يَقُولُونَ أَنْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ١١ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَحْرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٢ فَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوِّى ١٧ إِذْهَبْ إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأْرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ١٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَة وٱلْأُولَى ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ "السَّمَآ؛ نَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَبَّكَهَا نَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ مُحَاهَا ٣٠ وْٱلْأَرْضَ نَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءهَا وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَالِ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ نَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٥ يَوْمَ يَتَذَكَّمُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٩ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمًّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآثَمَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجَيمَ هِي ٱلْمَأْرَى ١٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَرَى ١١ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ٣٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا جَمَ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا وَمَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ نُحَاهَا

של בשוני בשור בשו שו שונים שונים ובשול בשו שונים ובשו שונים ובשו שונים ובשות שונים ובשות שונים ובשות שונים ובשות שונים ובשות של השונים ובשות השונים ובשות של השונים ובשות השונים השונים



#### سورة عبس



مُثُنِّة وهي اثنتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

cy 12.

# مكَيْة وهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلشَّبْسُ كُورَتُ ا وَإِذَا ٱلنَّجُومُ آنْكَدَرَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْجِعَارُ سُيِرَتُ ا وَإِذَا ٱلْجِعَارُ الْجِرَتُ الْحِمَارُ عُظِلَتُ وَإِذَا ٱلْمُورُدَةُ سُثِلَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجِعَارُ الْجِرَتُ الْجَرَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُؤْدَةُ سُثِلَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُعَرَتُ الْمَوْرُدَةُ سُثِلَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُؤْدِنَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُحُفِّ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُحْفِقُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُحْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللللَهُ اللللللَ

#### سورة الانفطار

مكّية وهى تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنْفَطَرَتْ ٢ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنْتَثَرَتْ ٣ وَإِذَا ٱلْبِعَارُ لِجِّرَتْ
 \* وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ه عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا تَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ

مَا غَرَّكُ بِرَتِكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكُ مَسَوَّاكَ نَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَحَّبَكَ ٩ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَقِى نَعِيمٍ ١١ وَإِنَّ ٱلْغُجَّارَ لَقِى جَعِيمٍ ١٥ وَإِنَّ ٱلْغُجَّارَ لَقِى جَعِيمٍ ١٥ يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا بِقَآتِبِينِ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا بِقَآتِبِينِ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا بِقَآتِبِينِ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْكًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَتِيدٍ لِلَّهِ

#### سورة المطففيين

محّية وهى ست وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلُ لِلْمُطَقِّمِينَ ٣ آلَّذِينَ إِذَا آَكُتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ رَرَبُوهُمْ يُحْسِرُون ٩ أَلَا يَطْنَّ أُولَآثِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْم عَظِيمٍ لَا يَوْمَ يَقُومُ آلنَّاسُ لِرَبِّ آلْعَالَمِينِ ٧ كَلَّا إِنَّ حِتَابَ ٱلْغُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينُ ٩ كِتَابٌ مَرْتُومٌ ١٠ رَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينِ ١١ ٱلَّذِينَ مُ يُكَذِّبُونِ بِيَوْمِ ٱلذِينِ ١١ ومَا يُكَذِّبُ بِعِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١١ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَنَجُوبُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَيمِ عَلَى يُلُوبُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَيمِ عَلَيْهِنَ ١١ ثَلُ مُونُونُ مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَنَجُوبُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَيمِ عَلَيْهُ وَلُوبُونَ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا اللَّهِيمِ عَلَيْهُونَ مَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَنَجُوبُونِ ١١ كُلًا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيْهِنَ ١١ وَمَا أَوْرَاكَ مَا عِلِيَّونَ ١٠ حَيَابُ مَرْتُومُ ١١ يَشْهَدُهُ ٱللُهُ وَبُومِهِمْ عَلَى ٱلْأَرَاثِكِ يَنْظُرُونَ ١٢ يَشْهَدُهُ ٱللُهُ وَيُومِهِمْ وَهُوهِهِمْ وَشُلُ وَيْ ذَلِكَ عَلَى النَّهُ وَيْ وَلِكَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّذِينَ عَنْهُ وَ النَّعِيمِ ١٢ عُلَيْ النَّهُ عَلَى الْأَرْآئِكِ يَعْمُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَغْتُومٍ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَلْ السَاطِيمِ ١٤ يُسْقَونَ مِنْ رَحِيقٍ عَغْتُومٍ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ

ň.

لَمُلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ١٧ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ١٨ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ
١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَخْعَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَعَامَزُونَ ٣١ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقلَبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِذَا رَأَوْهُمْ
قَالُوا إِنَّ هَوُلَاهَ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ قَالُوا إِنَّ هَوُلَاهَ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ ٱلْذَيْنِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَخْعَكُونَ ٣٥ عَلَى ٱلأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ هَلْ ثُوْبَ ٱللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَخْعَكُونَ ٣٥ عَلَى ٱلأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ هَلْ ثُوْبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ

#### سورة الانشقاق

# مكّية وهى خمس وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنْشَقَّتُ ٢ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ٣ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ عَ وَأَلْقَتُ مَا يِيهَا وَتَخَلَّتُ هَ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَخَقَّتْ ١ يَا أَيُها ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَلُلَاتِيهِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِثَابَهُ بِيَعِينِهِ ٨ فَسَوْفَ لِحَاسِبُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَلُلَاتِيهِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِثَابَهُ وَمِينِهِ ٨ فَسَوْفَ لِحَاسِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٠ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِثَابَهُ ورآءً طَهْرِةِ ١١ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُنُورًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١ إِنَّهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مسْرُورًا طَهْرِةِ ١١ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُنُورًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١ إِنَّهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مسْرُورًا ١١ وَيَصْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ١٣ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٢ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ١٣ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٣ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ١٣ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٣ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ آمَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْمُ مَمْنُونِ وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْمُ مَمْنُونِ وَعَيلُوا السَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْمُ مَمْنُونِ وَعَيلُوا السَّاحِينَ لَهُمْ أَجْرُ عَيْمُ مَمْنُونِ وَعَيلُوا السَّاحِينَ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# سورة البروج المالية

# مَكِيَّة وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

### سورة الطارق دي

مصّية وهي سُبع عُشرة آية بِسْمِ آللِّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا زُّالسَّمَآء رَّالطَّارِي ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِيُ ٣ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاتِبُ ٣ إِنْ كُلُّ لَوْسَانُ مِمْ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآهُ لَوْسُانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآهُ

0.3.4 0.3.4

كَانِقٍ ٧ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِةِ لَقَادِرٌ 4 يَوْمَ ثُبْلَى ٱلسَّرَآئِمُ ١٠ فَمَا لَهُ مِنْ ثُوَّةٍ وَلَا نَاصِمِ ١١ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١١ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ١٠ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ١٥ إِنَّهُمْ يَكِبدُونَ كَيْدًا ١٦ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧ فَمَقِلِ ٱلْكَافِرِينِ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

#### where is not a fact in the state of the state of the state of the state of العلى الاعلى

#### مكّبة وهي تسع عشرة آيه بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

4 23

ا سَيْحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ٢ ٱلَّذِى خَلَقَ نَسَوَّى ٣ وَٱلَّذِى قَدَّرَ نَهَدَى م رَّالَّذِي أَحْرَجَ ٱلْمَرْعَى ، نَجَعَلهُ غُمَاء أَحْرَى ١ سَنْقْرِثُكَ مَلَا تَنْسَى إِنْ نَفَعَبِ ٱلدِّكْرَى ١٠ سَيَدَّكُمُ مَنْ بَحْشَى ١١ وَيَتَجَنَّنْهَا ٱلْأَشْعَى ١١ ٱلَّذِي يصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى ١٣ نُمَّ لَا يَمُوتُ مِنهَا وَلَا يَخْبَا ١٠ قد أَمْلِم من بركي ٥١ وَذَكَمَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ١٩ نَلْ نُؤْتِرُونَ ٱلْحَنَوةَ ٱلدُّنْمَا ١٧ وٱلْآجِرَةُ خَيِّمٌ وَأَبْقَى ١٨ إِنَّ هَدا لَفِي ٱلعُّحْفِ ٱلْأُولَى ١٩ ضحفِ إِبْرَهِبمَ وَمُوسَى

#### سورة الغاشية

مكّيّة وهي ست وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْعَاشِيَةِ ٢ رُجُوهٌ يَوْمَثِدٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

م تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ١ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ١ لَا يُسْمِنُ رَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ٨ رُجُوةً يَوْمَثِوْ نَاعِبَةً ١ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً ١٠ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لَا تَسْبَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ١١ فِيهَا عَيْنَ جَارِيَةً اللهَ اللهَ عَنْ جَارِيَةً ١١ فِيهَا سُرُرُ مَرْفُوعَةً ١١ رَقَوَابُ مَوْضُوعَةً ١١ رَنَبَارِي مَصْفُوفَةً ١١ رَرَابِي اللهَ عَنْ مَرْفُوعَةً ١١ رَرَابِي مَنْفُوفَةً ١١ رَرَابِي مَنْفُوفَةً ١١ مَنْفَوقَةً ١١ مَنْفُوفَةً ١١ مَنْفُوفَةً ١١ مَنْفَوفَةً ١١ مَنْفَوفَةً ١١ مَنْفَوقَةً ١١ مَنْ تَوَلَى السَّبَاء كَيْفَ مُعِقَتْ ١١ مَنْفَى سُعِعَتْ ١١ مَنْفَعَى مُعَلِيقٍ مِنْصَيْطِم ٢١ إِلَّا مَنْ تَوَلَى وَكَفَى ١٢ وَإِلَى النِّينَا إِيَابَهُمْ ٢١ مُنْ تَوَلَى وَكَفَى مَا اللهُ اللهُ

## () سورة الغجم ()

## مَكِينة وهي ثلثون آية بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْفَخْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٣ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ٣ وَآللَّيْكِ إِذَا يَسْرٍ ٣ هَلُ فِي ذَلِكَ تَسَمَّ لِذِى عِجْمٍ هُ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٩ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِبَادِ ٧ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلعَّخْرَ بِٱلْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلعَّخْرَ بِٱلْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ١٠ ٱلَّذِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ ١١ فَأَكْتَرُوا نِيهَا ٱلْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ فِي ٱلْأَوْتَادِ ١٠ ٱلَّذِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ ١١ فَأَكْتُرُوا نِيهَا ٱلْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْبِرْصَادِ ١١ فَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ مَا ٱبْتَلَاهُ وَتَكُمْ وَبَعْهُ وَنَعْبَهُ هَا فَيَقُولُ رَبِّى أَصُّرَمَنِ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ فَعَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ وَيَعْمَلُ رَبِّى أَصَانِ ١٨ وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَلَ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَنَّا لَا تُكْرِمُونَ ٱلْبِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَنَّا ١١ وَلَا مَا وَلَا لَكَا لَا تُكُلُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَنَّا ١١ وَتُعْبُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَنَا ١١ وَلَا مَا وَتُعْبُونَ

ٱلْمَالَ حُبًّا جَبًّا ٢٣ كَلًّا إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا ذَكًّا ٢٣ وَجَآء رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا مَهُ وَجِيء يَوْمَثِيد بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِيدٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٢٥ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي تَدَّمْتُ لِجَيَرِتِي فَيَوْمَثِنِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ٢٩ وَلَا يُرثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ ٢٧ يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْبَئِنَّةُ ٢٨ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِمَةً مَرْضِيَّةً ٢٩ فَٱدْخُلِي فِي عبّادِي ٣٠ وٱدْخُلِي حَنَّتي , Oc.

# سورة البلد الم

متحية وهى عشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَنْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ م لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ، أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَبْدِ أَحَدْ ، يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيُحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ٨ أَلَمْ خَبْعَلْ لَهُ عَيْنَبْنِ 4 وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَعَمَ ٱلْعَفَبَةَ ١٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١٣ فَكُ رَقَبَةٍ ١٠ أَوْ إِطْعَامْ فِي يَوْم ذِي مَسْعَبَةِ ١٥ يَتِيمًا ذَا مَقْرَدَةٍ ١٦ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٧ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَنَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ١٨ أُولَائِكَ أَحْجَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِمَا ثُمْ أَحْعَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ ٢٠ عَلَىْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ

> سورة الشمس حيرية المراقع المراقع المورة

مكبة رهى ست عشرة اية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ،

ا وَّٱلشَّهْشِ وَخُحَاهَا ٢ وَٱلْقَمَمِ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٢ وَٱللَّمْلِ

إِذَا يَغْشَاهَا ه وَّالسَّبَآء وَمَا نَنَاهَا ٩ وَّالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ٧ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا لَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَصَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا لَجُروهَا وَتَقْوَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ وَقَدْ خَالِ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَودُ بِطَعْوَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١١ فَكَذُبُولُا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ رَبُّهُمْ بَدُنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ١١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

# مُحَيِّدُ الْكِيلُ " " مَوْرَة " الْكَيلُ " " " مَا الْأَوْلَ الْمُوْمِنِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُمَ وَٱلْأَنْثَى ٩ وَمَدَّقَ بِٱلْخُسْنَى ٩ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى ٥ فَأَمّا مَنْ أَعْطَى وَٱتّقَى ٩ وَصَدّقَ بِٱلْخُسْنَى ٧ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ٨ وأمّا مَنْ يَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ٩ وَكَذَّبَ بِٱلْخُسْنَى ١٠ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ١١ وَمَا يُعْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّى ١١ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ١٣ وَإِنَّ لَلْا لَلْآخِرَة وَٱلْأُولَى ١١ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّى ١١ لِلْ يَصْلاَهَا إِلّا اللَّهِ مَالُهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ يَعْمَةٍ تُجْزَى ١٢ إِلّا ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالُهُ يَتَرَكّى ١١ وَمَا لِأَحْدِ عِنْدَهُ مِنْ يَعْمَةٍ تُجْزَى ١٢ إِلّا ٱلْبِعَاء وَجْعِ رَبِهِ يَتَرَكّى ١١ وَلَسَوْفَ يَرْضَى



مكّية رهى احدى عشرة آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَٱلنُّعَى ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا تَكَى ٣ وَلَا خِرَةً

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّكَ فَتَرْضَى ١ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآْرَى ١ وَرَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ١ فَأَمَّا ٱلْبَتِيمَ فَلَا تَنْهَرُ ١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ فَلَا تَنْهَرُ ١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ

# الم نشرح الم فشرح الم

مكية وهى ثمان آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِبِمِ

ا أَلَمْ نَشْرَجْ لَكَ صَدْرَكَ ٢ وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٣ آلَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَكَ ٩ وَرَفَعْنَا لَكَ فِكَ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ١ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٢ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٢ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٢ فِي مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٢ فِي مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٢ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنْصَبْ ٨ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَبْ

#### سورة التين

- R - P

محَيِّة وهي ثبان آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَّالتِّينِ وَّالزَّيْتُونِ ٢ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٩ لَقَدْ خَلَقْتَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٥ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ هُ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْخَاكِينَ هُ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْخَاكِينَ

#### سورة العلق

مَكَّنَة وهي تسعُ عشرة أَلَيْة لِيهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِثْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكِ الَّذِى خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْكُورَةُ وَرَبُّكَ النَّا اللَّهُ عَلَمْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

#### 

مكّية وهى خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٢ رَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٢ رَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ عَنْ كُلِّ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٩ تَنَزَّلُ ٱلْمَلآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ حَيْرٌ مَسْلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَعْرِ

#### سورة البينة



ا لِمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِمَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى قَابِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ٢ رَسُولُ مِن ٱللَّهِ يَتْلُو مُحُفَا مُطَهَّرَةً مِبهَا كُنْبُ قَبِّمَةً ٣ ومَا قَابِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ٢ رَسُولُ مِن ٱللَّهِ يَتْلُو مُحُفَا مُطَهَّرَةً مِبهَا كُنْبُ قَبِّمَةً ٣ ومَا أُمِرُوا تَفَرَّقَ ٱلْخِينَ أُونُوا ٱلكِمَّابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْهُمُ ٱلْبَيِّيةُ ٩ ومَا أُمِرُوا لِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآء وَيُقِببُوا ٱلصَّلَوة وَيُونُوا ٱلرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّبَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّبَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيْبَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَالِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَائِكَ ثُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا السَّالِحَاتِ أُولَائِكَ ثُمْ صَيْمً أَلْبَرِيَّةٍ ١ إِنَّ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا السَّالِحَاتِ أُولَائِكَ ثُمْ صَيْمً ٱلْبَرِيَّةِ ١ جَرَآزُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ نَجْرِي السَّالِحَاتِ أُولَائِكَ ثُمْ حَيْمُ ٱلْبَرِيَّةِ ١ جَرَآزُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ نَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١ ٨ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِبَنْ خَشِيَ رَبَّهُ مَنْ مَنْ مَنْهُمْ وَلُكُ لِبَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

#### o th

#### سورة الزلزلة



مكية وقيل مدنية وهي ثمان آبات يسم آلله آلرحمن آلرحيم

ا إِذَا رُزْلِرَاتِ ٱلْأَرْضُ رِلْزَالَهَا ٢ رَأَحْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ٣ رَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ
 مَا لَهَا مُ يَوْمَثِوْ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ه بِأَنَّ رَبَّكَ أَرْحَى لَهَا ٩ يَوْمَثِوْ يَصْدُرُ
 ٱلنَّالُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْبَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ حَنْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ حَنْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ صَرَّا يَرَهُ

#### سورة العاديات على

· 11.6

مكيّة وقيل مدنيّة وهي احدى عشرة آية وكيّ وسّم اللّه الرّحيم

ا وَالْعَادِيَاتِ صَبْعًا ٢ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ فَالْمُفِيرَاتِ صُبْعًا ٩ فَأَقُرْنَ بِعِ نَقْعا ٥ موسطْنَ بِعِ جَبْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٧ وإِنَّهُ على بِعِ نقْعا ٥ موسطْنَ بِعِ جَبْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٧ وإِنَّهُ على ذَلِك لشَهِيدٌ ٨ وإِنَّهُ لِخُيْرٍ لَشَدِيدٌ ٩ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْنِرَ مَا فِي الْفُبُورِ ١٠ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِدٍ كَبِيرٌ

#### سورة القارعة عن أ

مكّية وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا ٱلْفَارِعَةُ ٢ ومَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ
 كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْنُوثِ ٣ وتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقْلَتْ
 مَوَارِينُهُ نَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٩ وَأَمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَارِينُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ٨ نَارٌ حَامِيَةٌ

# سُورة التكاثر " التكاثر محية رهي شمان آيات المحية وهي شمان آيات المراجع

ا ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُمُ الحَتَّى رُرْثُمُ ٱلْمَقَابِرَ ٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمُّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ كُمُّ الْمَقَابِرَ ٩ لَتَرَوُنَ ٱلْجِيمَ ١ ثُمُّ لَتُسُوفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ٩ لَتَرَوُنَ ٱلْجِيمَ ١ ثُمُّ لَتُسْأَلُنَ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ
 لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٨ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

# برق العصم المراق العصم

مكية وهي ثلث آيات بشم الله الرّحم، الله

ا وَٱلْعَصْرِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِٱلْحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِ

#### ي ب سورة الهمزة ب

مكتنة وهي نسع آيات بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِ

ا رَيْنَ لِكُلِ هُمزَةٍ لُمزَةٍ ٣ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا رَعَدْدَهُ ٣ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٩ كَالِ الْمُؤْمِدَةُ ٩ كَالُ ٱللَّهِ أَخْلَدَهُ ٩ كَلَّا لَيُنْبَدَنَ فِي ٱلْخُطَمَةِ ٥ رَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ٩ كَالُ ٱللَّهِ ٱلْمُوتَدَةُ ٧ ٱلَّتِى تَطَلِعُ عَلَى ٱلأَنْبُدَةِ ٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً ٩ فِي عَمَدٍ اللهُوتَدَةُ ٧ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلأَنْبُدَةِ ٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً ٩ فِي عَمَدٍ مُبَدِّدَةً

#### سورة الفيل

مكيّة وهي خبس آيات بشم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا أَلَمْ تَمَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَخْعَابِ آلْفِيلِ ٢ أَلَمْ يَبْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ٣ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٩ تَرْمِيهِمْ بِجِارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ٥ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

# مِنْ الْمُرْدُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَـــُـــُــة وهــى اربع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لِإيلافِ قُرَيْشِ ٢ إيلانِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّنَآء وَٱلصَّيْفِ ٣ نَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
 ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُرعِ ٩ وَآمَنَهُمْ مِنْ حَرْبٍ

#### سورة الماعون

مصّية وقيل مدنية وهي سبع آيات بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحِيمِ ا

ا أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ٢ فَذَلِك ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَحْشُ
 عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٥ ٱلَّذِينَ ثُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُونَ
 ٢ ٱلَّذِينَ ثُمْ يُرَآؤُنَ ٧ ويَمْمَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

# الكوثر الكوثر الكوثر

مكية وهى ثلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَمَ ٢ نَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْخَرْ ٣ إِنَّ شَانِثَكَ هُوَ ٱلْأَنْتَمْ

## سورة الكافرين ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْكُافِرِينَ الْمُعْرِفِهِ الْمُعْرِفِهِ

المُنْكُنَّةُ وَهِي سُتُ أَبْاتُ

سم الله الرحمن الرَّحِيم

ا قُلْ نَا أَنَّهَا ٱلْكَانِرُونَ ٣ لَا أَعْنُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْنُدُ ٩ لَكُمْ
 أَعْنُدُ ٩ ولَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَنَدْتُمْ ٥ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْنُدُ ٩ لَكُمْ
 دینکُمْ ولِیَ دسِ

#### سورة النصم

مكتة وقعل مدنبة وهي فلث آبات بشم الله الرحم

ا إِذَا حَآء نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ٢ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ بَدْحُلُونَ في دسِ ٱللَّهِ أَنْوَاحًا
 ٣ فَسَتَمْ يَحَبْدِ رَتِكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ نَوَّانًا

سورة تبت

مكّبة وهى خمس آيات بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا تَبَّتْ يَذَا أَبِي لَهَبٍ رَتَبً ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ رَمَا كَسَبَ ٣ سَبَصْلَى
 قَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ رَّامُرَأَتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ

## خَيْرُ فِي الْأَخْلُاسُ أَنْ الْمُعْلِينِ الْأَخْلُاسُ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْلِينِ الْمُعِلَّيِعِلَى الْمُعِلَّيْلِينِ الْمُعِلَّيْلِينِ الْمُعِلَّيِ لِلْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيل

مصّية وتبل مدنيّة وهى اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ ٱلصَّمَدُ اللَّهُ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ اللَّهُ يَكُنْ لَهُ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ اللَّهُ يَكُنْ لَهُ اللَّهُ أَحَدُّ

#### الفلق الفلق الفلق المناه

مكتة وقبل مدنية وهي خبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبِمِ

ا فَلْ أَعُودُ دَرَتَ ٱلْقَلَق ٢ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٣ وَمَنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا
 وَقَبَ ۴ وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّقَاثَاتِ فَى ٱلْعُقَدِ ه وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



مكتة وقمل مدنتة وهي ست آيات بشم آللِّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ مَرَتُ ٱلنَّاسِ ٢ مَلكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ٤ مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ، ٱلْخَنَّاسِ ٥ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## فهرسة الاجزآء

| محيفة           |                       | محيفة -                      |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| 100             | الجزء السادس عشر.     | الجزء الثاني ا               |
| 199             | الجزء السابع عشر      | الجزء النالث ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰     |
| fvv             | الجزء الثامن عشر      | الجزء الرابع ۳۰              |
| 144             | الجزء التاسع عشر      | الجزء الخامس                 |
| 144             | الجزء العشرون         | الجزء السادس ه ا             |
| ۲۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و | الجزء الحادى والعشرور | الجزء السابع                 |
| PPP             | الجزء الثانى والعشرون | الجرء النامن ١٠٠٠٠٠٠٠ ١١     |
| րաբար           | الجزء الثالث والعشرور | الجرء التاسع ١٠٠٠٠٠٠٠٠ الم   |
| teo             | الجزء الرابع والعشرون | الجزء العاشم ١٠٠٠٠٠٠١ ا      |
| too             | الجزء الخامس والعشرور | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠٠   |
| رن ۲۹۰۰۰۰ ن     | الجزء السادس والعشرو  | الجزء الثاني عشر ١١٢٠٠٠٠٠١   |
| ٠٠٠٠ ٢٧٩        | الجرء السابع والعشرور | الجزء الثالث عشر ١٢٣         |
| ن ۰ ۰ ۲۹۲       | الجزء الثامن والعشرور | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰        |
| ۳۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱   | الجزء التاسع والعشرون | الجزء الخامس عشر ٠٠٠٠٠ الجزء |
|                 | لثلئون                | الجزء ال                     |
|                 | ,                     | 117                          |
|                 |                       |                              |

## فهرسة السور

| كيفة       | اسبآء السور          | محيفة           | اسمآء السور         |
|------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>L</b> V | <b>۾ سورة النسآء</b> | وقيل الم الكتاب | ١ سورة فاتحة الكتاب |
| ۰۰۰ ۳۰۰    | ه سورة البآئدة       | اخر ۱۰۰۰۰۰      | ولها اسبآء          |
|            | . 4 سورة الانعام     |                 |                     |
| ٠٠. الآ    | ٧ سورة الاعراف       | tr              | ٣ سورة آل عمران     |

| <b>تغیغہ</b>                               | اسهآء السور    | محيفة ا     | اسبآء السور               |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 170                                        | <i>y</i> -     |             | ٨ سورة الأنفال            |
| نكة وقيل الفاطر. ٢٢٩                       | •              | 1           | ٩ سورة التوبة وقيل البرآء |
| rrr                                        |                |             | اسمآء اخر                 |
| افات ۲۳۵                                   | ,-             |             | ۱۰ سورة يونس ۱۰           |
| tm4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ۳۸ سورة ص      |             | ا سورة هود ۱۰۰۰۰۰         |
| rem                                        | ٣٩ سورة الزم   | 119         | ۱۲ سورة يوسف ٢٠٠٠٠        |
| من وقيل الغافر ٢٤٨                         |                | 119         | ١٣ سورة الرعد             |
| ت وقبل المجدة . ١٥٣                        | ۴۱ سورة فصا    |             | ۱۴ سورة ابرهيم ۱۰۰۰۰۰     |
| وری وقیل حم عسق ۲۵۹                        |                | 1mm         | ه ا سورة الحجم            |
| غرف ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ غو                           |                | 144         | ١٩ سورة النحل             |
| خان ۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                        |                | ,           | ١٧ سورة الاسرى وقيل بني   |
| ثية ه                                      |                | 10          | ١١ سورة الكهف ١٠٠٠٠٠      |
| عقاف ۲۹۷                                   |                | 1           | ۱۹ سورة مريم              |
| د وقيل القتال ٢٧٠                          |                | 1           | ۲۰ سورة طد ۲۰۰۰۰۰۰        |
| خ ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰                               |                |             | ٢١ سورة الانبيآء          |
| ات ۲۷۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                |             | ٢٢ سورة الج ٢٠٠٠٠٠٠       |
| Pvv · · · · · · · · · · · ·                | •              |             | ٣٦ سورة المؤمنين ٢٠٠٠.    |
| اریات ۲۷۹                                  |                |             | ۲۴ سورة النور ۲۰۰۰۰۰      |
| ور ۲۸۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |                |             | ه ۳ سورة الفرقان ۲۰۰۰     |
| -م                                         |                |             | ٢٩ سورة الشعرآء           |
| Page                                       | -              |             | ۲۷ سورة النمل ۲۰          |
| <del>مهن</del> ۲۸۰ · · · · · ۰ همن         |                |             | ۲۸ سورة القصص ۲۸          |
| قعة                                        |                |             | ۲۹ سورة العنكبوت          |
| دید کید                                    |                |             | ۳۰ سورة الروم ۲۰۰۰۰۰      |
| F9F                                        | ۸ه سوره الحد   | Plo · · ·   | ۳۱ سورة لقبأن ۲۰۰۰۰       |
| شر ۲۹۴                                     |                |             | ٣٢ سورة المجمدة وقيل الجر |
| اکنت                                       | ا ۱۰ سوره الما | ria · · ·   | البصاجع                   |
| , , , , , , , , , , , ,                    | ا ا سوره ال    | F17 · · · · | ٣٣ سورة الاحزاب ٢٠٠٠      |

| محيفة          | اسبآء السور<br>۸۸ سورة الغاشية | ححيفة                                     | لسبآء السور         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| mp4            | ٨٨ سورة الغاشية                | P94 · · · · · · · · ·                     | ٩٢ سورة الجُمعة .   |
|                | ٨٩ سورة الغجم ١٠٠              |                                           | ٩٣ سورة المنافقير   |
| <b>Р</b> РА    | ٩٠ سورة البلد                  | ۳۰۱                                       | ۴ سورة التغابن      |
| <b>ш</b> үх    | ٩١ سورة الشبس .                | ۳۰۴                                       | ه ورق الطلاق الطلاق |
| ۳۲۹            | 4٢ سورة الليل                  | μ <sub>•</sub> μ                          | ٩٩ سورة التحريم     |
| ۳۲4            | ٩٣ سورة الغصى                  | وقيل الواقية                              | 40 سورة الملك ,     |
| وقيل الشرج ٣٣٠ | ٩۴ سورة الم نشرح               | ۳۰۰                                       | والمنجية            |
| ل الزيتون ٣٣٠  | ه 4 سورة التين وقيا            | بل النون ۲۰۰۰ ۳۰۹                         |                     |
| ۳۳۱            | ٩٩ سورة العلق .                | ۳۰۸                                       |                     |
| mm             | ٩٧ سورة القدر                  | قيل سأل سآئل ٣٠٩                          |                     |
| - ,            | ٩٨ سورة البينة وقيا            | ۳۱۰                                       |                     |
| ل الزلزال ۳۳۲  | 49 سورة الزلزلة وقي            | ۳۱۱                                       | - //                |
| արար           | ١٠٠ سورة العاديات              | mlm                                       |                     |
| արա            | ١٠١ سورة القارعة .             | Mle                                       | *                   |
|                | ١٠٢ سورة التكاثم .             | ۳۱۰                                       |                     |
| <b>""</b> "    | ١٠٣ سورة العصر                 | وقيل الدهم . ١٩١٩                         |                     |
| mme            | ١٠٠ سورة الهمزة                | ۳۱۷                                       |                     |
| mme            | ١٠٥ سورة الفيل                 | m14                                       | ,-                  |
| ٠٠٠٠           | ۱۰۹ سورة فريش                  | μμ                                        |                     |
| _              | ١٠٧ سورة الماعون وة            | μh                                        | • •                 |
|                | ١٠٨ سورة الكوثر                | قبل کورت ۲۳۳۰۰                            | •                   |
|                | ١٠٩ سورة الكافرين              | mpp                                       | ,                   |
|                | ١١٠ سورة النصم وقيا            | وقيل التطفيف ٣٢٣                          | •                   |
| _              | ااا سورة تبت وقيل              | Inhte                                     | ,-                  |
|                | ١١٢ سورة الاخلاص و             | ۳۲۰                                       | -,                  |
|                | ١١٣ سورة الفلق                 | ۳۴۰ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                   |
| ٠٠٠٠           | ۱۱۴ سورة الناس                 | نیل سبج ۲۳۰۰ ا                            | , ۸۷ سورة الأعلى وا |
|                |                                |                                           |                     |



#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE.

Quae nune prodiit novissima editio Corani, ca quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hie id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo librum examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi hic illic orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi igitur ubique قام مائة الفوقاية sit, ne قام د د الفوقاية sit, ne قام د د الفوقاية (pag. 27. lin. 18), مَنْ تَا الله و الل

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine orationem in solemnibus typographiae saecularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidisse dicuntur."

Paucissima autem sunt, quae praeter mendas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittit, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est , nune scriptum sit et quae sunt reliqua. Accidit fortasse nonnunquam, quantumvis id evitare onni studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo. Porro literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fraeta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque haec editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis careant, postulare animum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabicis iisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter hace quae dixi nihil mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebimus, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, cadem qua prior excipiatur benevolentia, lactabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.

<sup>\*)</sup> Raabius qui ab epistolis legationis austriacae ad portum osmanicam est, vir summae eruditionis et humanitatis, consentiente Hammero-Purgstall, qui literarum Constantinopolin de hac re scribendarum curam in se susceperat, verba Hassii confirmavit hoc reddito responso: "Que cela (specimen Corani mei typis expressum) vant mieux, que toutes les autres (lettres), dont on s'est servi jusqu'ici en Europe."

<sup>\*\*)</sup> Hulus generis sunt numeri ad plagulas designandas et initio versuum positi et quae sunt alia. Attamen cum in animo esset, virorum doctorum Europacorum tantum commodo servire, omnia illa signa etiam in hac nova editione consulto repetita invenica, neque illis nos facile carere poterimus.

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Short Area and an area and are

Non sperabam, forc ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denno prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacore posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن :1834. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولبسى أولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." -Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Coranum nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laberis parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi in numero corum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam camque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiserunt.

Atque hace sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodsi hanc Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nec sumtibus pepercit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse scis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم انّ تفسير احد سواه بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق انَّه حقيق به مع ما فيه من المنافي للاعرى التنزيه ولا شكّ انّه ممّا رواه طالع Directio sanae mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-clislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). — Cum hic commentarium usque ad Suratam Súd primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'lúl Sultano Solcimán Khán misit. Hic usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. -- Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. - Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anwár et-tenzil a Cadhi Beidháwi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, cique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ci insint, quae probibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zewáyá dicit." -

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, indicio saepissime de ea interposito. Itaque hunc inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem corum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praccepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et sacpissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae inscriptus, auctor erat in nullo نجوم الترقان inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad haec praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua indicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidhawi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, cum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. Titulus ei praescribitur: ارشاد العقل السلم الى مزايا الكتاب الكريم, Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن :leguntur على مذهب النعمان لشيم الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن محمد العمادي المتوفى سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضة في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامة بعد سنة . . . فاشتهم صيته وانتشر نامخة في الاقطار ووقع التلقي بالقبول من المحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيرة فصار يقال له

assidua et incredibili, quorum Tibi hic specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo praeivit suaeque industriae hic monumentum exstare voluit.

De textu recepto ciusque indole hic perpauca tantum crunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et diiudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur, quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ca est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa cius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuctudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodicrit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi hacc ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

#### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quacque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjecta aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus. sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hine factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denno effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii

### CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

#### PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESOUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

-1

#### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALB. EQUES THEOLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ARTT. LIBB.
MAGISTER AFRANKI QUONDAM PROFESSOR ACADEMIARUM TURINENSIS VINDOBONENSIS ET
PETROPOLITANAE SOCIUS EPIST. BIBLIOTHECAE CAESAR. PETROPOLITANAE SOCIUS
HONOBARIUS SOCIETATIS ASIATICAE PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE
LONDINENSIS ET BOSTONIENSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAN. ORIENTALIS ET
SOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAR. SOCIUS ORDIN. SOCIETATIS SORABICAE LIPS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII
TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.



LIPSIAE
SUMTIBUS ERNESTI BREDTII

MDCCCLXIX.

1869